

جها مغنة الذول لعربية الأستانذالت منه الادارة الثقت افية

# المن المرافق أي

ھنە رىبلاۋرلىمىت ب

أتجك يؤالأول



۩ۼٛؠؘۏڔڗ۠ؠٙۯڷٷڷۏؾؖؠٞ ۩ۼ*ؠؘۮڗؿ*ڰڮٶڽڹڎڰۻڹؽؖ



جام*ٽ الڏول ليوبٽ الأمت انڈالٽ اُمة* الادارة الثقت افية

المعت المرافق ثريت في خه وبالافرالع تهيستنه

أنجك والأول

ڰٳڟؙڿۯڒؙڹڔڵڶٶڮۏؾؖؠ *ڮۿۄؽڐ*ڰڮٷۣؾڎڮڮڗڹؽ

#### محتويسات الكتساب

| نحه | صبا |        |         |               |       |           |         |        |             |
|-----|-----|--------|---------|---------------|-------|-----------|---------|--------|-------------|
|     | ••• |        |         | •••           |       | ***       |         |        | مقدمسة      |
|     | ä.  | لمراقي | ريسة، ا | الجمهى        | نة في | الأثريـــ | مسالم ا | 41 :   | أولا        |
| ٣   | ••• | 4      | •••     | •••           | •••   | اق        | بخ العر | تسارا  | نبذة عن     |
| 18  | ••• | •••    | •••     | .***          | •••   | راق       | في الم  | إشسار  | متاحف الأ   |
| 44  |     |        |         |               |       |           |         |        | <b>ا</b> ور |
| ٨3  | ••• | •••    | •••     | •••           | •••   |           | •••     |        | آشـــور     |
| 30  | ••• | •••    | •••     | •••           | ***   | •••       | •••     |        | نینــوی     |
| 70  |     | •••    | •••     | • <u>T</u> ,• | •••   | •••       | •••     |        | نمسرود      |
| ٧٥  | ••• | •••    | •••     | •••           | •••   | •••       | •••     |        | خرسباد      |
| ۸۱  |     |        |         | •••           | •••   | •••       |         | بل     | مدينة با    |
| 11  | ••• | •••    | •••     | •••           | 4     | •••       | •••     |        | الحضسر      |
| 111 | ••• | •••    | •••     | •••           |       | •••       | •••     |        | الأخيضر     |
| 117 | ••• | •••    | •••     | •••           | صة    | شسلة      | هــا ال | وآثار  | سامراء      |
| 177 | ••• | •••    | •••     | •••           | •••   | 4         | جباني   | ة المر | المدرسس     |
| 144 | ••• | •••    | •••     | •••           | مراق  | فال       | دســة   | ع المة | المتبسا     |
| 177 | ••• | •••    | •••     | •••           | •••   | •••       | •••     | :      | الكونسة     |
| 110 | ••• |        | ***     | •••           | وری   | الصهر     | ځ عبر   | الثبي  | جامع        |

الجسامع النسورى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ديسر الجب ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

مشبهد الامام يحيى أبو القاسم ... ... ... ... ... ...

147

149

111

## فأنياً: المسالم الاثرية في الجمهورية العربية اليمثية

|     |     |     |     |       |     |       | أثبسار مبلكسة معين |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|--------------------|
| 4.4 | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | آثسيار مملكسة سيسا |
| 110 | ••• | ••• | ••• | • • • | el: | مذميد | ۱۲ ا ساکی سیا      |

## مغتديه

يسر الادارة الثقافية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إن تقدم الجزء الأول من كتاب « المعالم الأثرية في البلاد العربية » .

ويشتمل هذا الجزء على آثار دولتين من الدول العربية هما: الجمهورية العراقية ، والجمهورية العربية اليمنية ،

أما آثار الدول العربية الأخرى ، نستصدر تباعا في اجزاء تالية برهانا ماديا على الوحدة التاريخية والحضارية للوطن العربي ·

ولقد نبتت نكرة اصدار هذا الكتاب ، في الادارة الثقافية لجسامعة الدول العربية ، في عام ١٩٥٦ ، ثم تثبتت جذورها بعد المؤتمر الرابع للآثار في البلاد العربية الذي عقد في تونس في مايو ١٩٦٣ ، وتناول هذه الفكرة بالمناقشية ضمن بجدول أعماله ، واتخذ التوصية التالية التي الترها مجلس الجامعة في سبتمبر ١٩٦٣ :

« يوافق المؤتمر على وضع كتاب عن « المعالم الاثرية في البلاد المربية » ينشر باللغة المربية ، ويترجم أيضاً الى اللغات الاجنبية الحية » .

وجاء المؤتمر الخامس الآثار الذي عقد في القساهرة في مايو ١٩٦٩، اليعطى مشروع هذا الكتاب دفعة توية ، ذللت كثيرا من العقبات التي أبطأت به حتى ذلك الحين ، اذ اصدر توصية ناشد فيها الدول العربيسة ضرورة الاسراع في موافاة الادارة الثقافية بالمسادة اللعلمية عن آثارها ، وفقسا المنهاج الذي تقرر لتاليف هذه المسادة ،

وهكذا أمكن البدء في نشر هذا الكتاب ، للتعريف، بالحضارة العربية ، داخل الوطن العربي وخارجه ، باعتبار ذلك خدمة ثقافية محضة ، وباعتبار - في الوقت نفسه - خدمة للمصلحة العربية العليا ، اخذا بكل اسبباب الانتصار لقضايانا في عصر أصبح يفرض على اصحاب القضايا العادلة ، الأخذ بكل الوسائل ، بلوغا الى نصرتها ،

ونعتقد أن هذا الكتاب ، الذى بين أيدينا جــزءه الأول ، سيحقق الكثير في هذه الناحية ، اذ يطالع فيه المواطن آثار أمته ، فيتجدد اعتزازه بذاته ، وثقته بنفسه ، وهما أساسان للنصر لا غنى عنهما ،

ثم يقراه الاجنبى بلغته ، بعد ان يترجم — وهو ما ستشرع فيه الادارة الثقافية باذن الله تعالى — فيقف على حقيقة هدده الأمة ، ويقر بدورها الطليعى في بناء الحضارة الانسانية ، ويزداد يقينا ، أو يستيقن بمن بعد شك ، بأن أمة هذا شانها ، جديرة بالاحترام ، قادرة — بما لها من ملكات حالى الشادة صرح حضارة جديدة ، كما شيدت أصول الحضارات السابقة ، وبذلك يمكن المعاونة ، في استقطاب لقطاعات في الرأى العام العسالى — شيئا فشيئا سالى صف قضايانا العادلة ، في وقت أصبح لهذا الرآئ ، في ميزان المياسة العالمية ، كمة راجحة .

والله تعالى هو نعم المسئول ، وبه التونيق

مايو سنة ١٩٧٠

مدير الادارة الثقائية ( محمد طه النمر) المعتام الأوثرات. فنه واله تعديد به والعرايينة

# نبذة عن تاريخ العراق \*

لا بد للباحث فى تاريخ العراق من أن يمهـد لبحثه بوصف جغرافى ، فالعراق يقسم بصورة عامة من حيث طبيعة أرضه وتوفر الماء وغزارة المطر واختلاف المنساخ وتباين البيئة النباتية والحيوانية الى الأقسام الأربعة الاتيـة وكان لكل منها أثره فى تطور العيش والتدرج فى سلم الرقى :

١ ـ وادى ما بين النهرين ، وهو الحوض المحصور بين دجلة والفرات وينحدر تدريجياً من الشمال الى الجنوب نحو الخليج العربى ، ويشمل هذا القسم ضفاف الرافدين أيضاً ، وتنحدر الأرض الى هذا الحوض من الشرق حيث توجد سلاسل جبال زكروس وبشته كوه ومن الغرب حيث تقع هضبة الجزيرة العربية ، ويقسم هذا الوادى بخط وهمى يمر من بلد على دجلة الى هيت على الفرات الى جزئين ، الأسفل منهما السهل الغربى المتكون من طمى النهرين ، وهذا السهل دلتا الرافدين وموطن أقدم الحضارات فى العراق ، فقد نشأت فى هذا السهل بالاعتماد على الزراعة والارواء المدن الأولى المعروفة وازدهرت حضارة السهل بالاعتماد على الزراعة والارواء المدن الأولى المعروفة واندهرت حضارة السهريين والحضارات التالية لها مما سنأتى على ذكره ،

ولا بد من أن نذكر أن الأمطار شحيحة في هذه الدلتا وإنه لا توجد فيها المعادن الأولى التي عرفها الانسان ، حتى ان الحجر كان ينقل اليها من مناطق خارج حدودها ، والجزء الأعلى من وادى ما بين النهسرين عبسارة عن أرض متموجة تتوفر. فيها أحجار الرخام والكلس وتكاد أمطارها تكفى للزراعة الديمية وقسد عرف هذا الجزء في كتب البلدانيين العرب بالجزيرة ، وتكثر في أقسامه العليا التلول الأثرية والمدن القديمة ولا سيما على ضفاف النهرين ، لا \_ الصحراء الواقعة الى الغرب من نهسر الفرات والممتدة بامتسداد العراق ، ومنذ فجر التاريخ لم تكن تصلح للسكنى ولكن فيها وديانا وشعابا وبرنادها الرعاة طلما للكلا ، وتنحدر الأرض من بادية الشام والجزيرة العربية العربية

يه بقلم الأستاذ فؤاد سغر ـ مفتش التنقيبات العام •

فى هذه الصحراء تدريجياً نحو الشرق الى منخفضات تكثر فيهما الغدران والعيون حيث نشأت منذ أقدم الأزمنة مستوطنات كثيرة منها الرحالية والشفاتة والاخيضر والرهيمية والرحبة •

٣ - سبهول الزابين وديالى المتسد من الشرق من دجلة الى السفوح الغربية لجبال ذكروس وقد عرف الانسان فى هذه السهول الزراعة لأول مرة فى تاريخ البشرية قبل نحو اثنى عشر ألف عام ، لوجود الحبوب البرية فيها ولا سيما فى القسم المجاور للجبال ، وكانت هذه السهول موطن الآشوريين فى أوج عظمتهم اذ فيها مدنهم الكبرى نينوى وكالح وخرسباد واربيل واربخاه

\$ مد السلاسل الجلية ، وتكون الحدود الشمالية والشرقية للعراق ، والمتدادها من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وبينها هضاب وسمهوب تكثر فيها العيون والأشتجار والمراعي ، وأمطارها غزيرة غير انها في فصلي الشتاء والربيع فقط ، وفيها كهوف كانت مأوى للانسمان البائد في المصور الحجرية ومن هذه الكهوف كهف شاندر الواقع في منطقة بارزان والذي وجد في أرضيته ركام من الأنقاض بارتفاع (٤٣) قدما تتج عن السكني لمدة طويلة الأمد بلغت المائة ألف عام ، وعثر في هذا الكهف بنتيجة التنقيب على هياكل عظمية لأناس من جنس الناندرتال مع مجاميع من أدوات وآلات مصنوعة من الصوان والعظم مما كان مألوفاً في العصر الموستيري ،

ولقد نشأت القرى الأولى عند معرفة الانسان للزراعة أو قبيل ذلك و وبدأت حياة الاستقرار والاستيطان فى أماكن ثابتة عندما تم للانسان أن ينتقل من طور جمع القوت الى طور انتاجه وقد حدث ذلك على التلال المتساخة لجبال رّاكروس وطوروس فى العزاق وايران وتركيا لملائمة البيئة فى هسده التلال للاهتسداء ألى الزراعة ومن هسذه القرى الأولى زاوى جمى وجرمو والملفعات و ثم انتشرت الزراعة الى وديان الأنهاد وأدض الجزيرة حيث ظهرت قرية حسونة والاربجية وتل الصوان وقرى أخرى مماثلة تنشطت فيها المزراعة وازدهرت مظاهر الحياة فى الألفين السادس والخامس قبل الميلاد،

وظهرت المدن الأولى في دلتـا الرافدين كما ظهرت في الوقت ذانه في



اللوحة رقم ١ ــ خريطة العراق الأثرية

دلتا كل من النهرين العظيمين النيل والسند ، في الألف الخامس قبل الميلاد و وكان السبب في وجود المدن عمليات الرى في كل من هذه الدلتات الثلاث من شق الجداول الارواء الحقول وبناء السدود والسيطرة على الفياضانات فهذه العمليات اقتضت وجود مجتمعات واسعة تعيش في نظام ادارى محكم يضمن التعاون وبذل الجهد بين أفرادها لانتجاز تلك العمليات ، ومن المدن الأولى في العراق أور والوركاء واريد وونفر ولكش (اللوحة رقم ١) ،

واهتدى السومريون في مدنهم المذكورة الى الكتابة برسم الشيء الذي أرادوا تدوينه على ألواح الطين في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد • وتدرجوا على تبسيط هذه الصور ونشر استعمالها فبدأ عندهم التساريخ المدون قبيل منتصف الألف الثالث ق٠م٠ ومنسذ ذلك الحين صارت الأحداث والشؤون تسجل للأعقاب والسلف • أما قبل السومريين فاننا ما زلنــا نجهــل أســماء الشعوب التي سكنت العراق وألسنتها لعدم وجود الكتابة بعد . ولكننا نعر ف أموراً كثيرة متعلقة بتلك الشعوب الأولى ، ومنها صناعة الفخار وأطوارها . وبناء المساكن والمعابد وأطرزتها وتصاميمها • والآلات التي كانت تستخدم من الحجر والعظم والأطعمة التي كانت سائدة لديها • وهذه الأمور يعبر عنها بمصطلح الآثاريين بأطوار حضسارية نذكرها بحسب التسلسل الزمني لظهورها ، ويقع معظمها في العصر الذي يعرف بالحجر المدنى ، وهي ابتداء من أقدمها طور حسونة ويلمه طور سامراء وحلف والعسمد والوركاء ولكل منها آثاره المميزة له • وأقدم الأطوار المعروفة في دلتا العراق ، والتي كانت تعرف أيضاً باسم سهل شنعار ، هو طور العبيد الذي ظهرت بوادره الأولى في مدينة أريدو ( تل أبو شمرين ) الواقعة الآن في الصحراء بعيسدة عن خلقت أريدو قبل غيرها من المدن التي خلقتها من اليم وكانت عنـــدهم مركزاً لعبادة انكي اله البحار والعمق والمعرفة ، ويبدو أن سكان هــذه المدن كانوا في عصر العبيد ، وعلى ما يحتمل ، ينتمون الى شعب مجهول سبق السومريين في الاستيطان في جنوبي العراق • ولا يعرف من لسان هذا الشعب شيء سوى عدد من أسماء جِنْرافية غريبة عن اللغة السومرية ومنها أسماء المدن •

ومهما يكن من الأمر فان السيومريين أصحباب أقدم حضيارة أصبيلة معروفةً في تاريخ البشرية فقد ابتدعوا الكتابة وتوسعوا في مجالي الفكر والعلم والتطبيق فوضم والشرائع الأولى لتنظيم المجتمع وخططوا المسدن وبنسوا الأبراج والمعابد وزينوها بشتى أساليب الزينة من ابداع في التصميم وبرقشة وأصباغ وفسيفساء • وتركوا لنا أقدم المدونات العلمية المعروفة من هندسسية وجنرافية ولغوية وطبية وفلكية وتاريخية • وقد كانت كل مدينة من مدنهم في بادي الأمر مستقلة عن غيرها يدير شؤونها شخص يلقب بـ • اشك ، وكانت له السلطتان الدينية والدنيوية مصا م ثم نشأت الملكية والسلالات الحاكمة مع الزمن وتوحدت البـــلاد في ممالك معينة معروفـــة من الثبوت الموضـــوعة بأسماء الملوك ، دونها لنا السومريون . ومن أشهر هذه الدويلات مملكة لكس لمؤسسها اورنانشي،والسلالات الحاكمة في أور وآخرها سلالة أور الثالثة التي كان لمؤسسها أورنمو الفضل الأول في تعمير البلاد وتنظيم الرى وبناء الزقورات التي كانت أبراجاً مدرجة كل واحد منها يزين مدينة من المدن القديمة ويؤلف محور النشاط فيها ، والزقورة بناء صلد مغلف بالآجر يتكون من عدد من الطبقات ومنها زقورة أور التي كانت تتألف من ثلاث طبقات الواحدة فوق الأخرى متدرجة في المساحة ويصعد اليها بثلاثة سلالم من درجات مشيدة بالآجر ، وعلى الطبقة المايا معبد صغير جميل كان مخصصاً للاله القمر (سن) كبر آلهة المدينة •

وعاش جنباً الى جنب مع السومريين الأكديون الذين كانوا أقسدم الأقوام السامية المعروفة والذين آلت السلطة اليهم فى نحو عام ٢٣٥٠ ق٠٥٠ فى زمن زعيمهم سرجون مؤسس أقدم امبراطورية معروفة فى التاريخ ، فقد تمكن مرجون بعد أن سيطر على مدن العراق من بسط نفوذه الى بلاد عيلام وسوريا والأناضول فنشر الحضارة الأكدية فى أقطار الشرق الأدنى ، وانتعشت التجارة كثيراً وانتظمت طرق القوافل ومنها طريق مهم كان يصل مدينة أكد فى أواسط العراق بمغاثى معدنى فى بلاد الأناضول حيث كان يستخرج النحاس وينقل لصناعة الأدوات والأسلحة ، ونشطت الفنون فى هدد الفترة واتسمت

بالحيوية والواقعية والتعبير عن قوى الاكديين ومضاء عزيتهم وانتقلت معهم عبادة عشتار كبيرة آلهتهم أينما حلوا وحيثما رحلوا .

وفي مستهل الألف الثاني ق٠م٠ بدأ تدفق الأموريين الساميين الى العراق وساعد على ذلك اختفاء السومريين والأكديين من مسرح القوى اختفاء كاملا. فظهر الأموريون زرافات وقبائل نزلت مع وادى الفرات الى أواسط العسراق وانتشرت هناك على وادى ديالى وجنوبا فى سهل شنعار فتكونت منهم مشايخ ودويلات مدن متفرقة لم تنهيأ لها أن تتوحد في مملكة واحدة الا في العـــام الواحد والثلاثين من حكم أحد ملوكهم وهو الملك حمورابهي المشهور بالشريعة لنفوذه من شمال العراق الى جنوبه ، أن ينظم الأنعوال الشخصية للفرد وصلاته بمجتمعه وبا لهته في شريعة واحدة ، يعرف بواسطتها كل فرد ما له وما عليه • غير أن سن القوانين لايكفي لضمان الاسمستقرار والتطور والرخاء مالم يكن المجتمع مدركا لفحوى تلك القوانين ومتمسكا بتطبيقها • ولعل ما حصل بعـــد وفاة حمورابي أن أصبح التفقه بالشريعة وسيلة للسيطرة على الضعفاء والآمنبن من أبناء المجتمع • وانتهز سكان الجبـــال المتاّخــة للعراق من الشرق وهم الكشيون ضعف المملكة فاستولوا على عاصمة البلاد بابل واتخذوها مركزا للادارة . ثم شيدوا لهم حاضرة جديدة باسم دور كوريكالزو تقع بقاياهــــا بالقرب من بغداد • ولقد كانت للكشيين صلات دولية واسعة مع أقطار الشرق القديم في عصر اخناتون فقد وجدت أخبارهم في ألواح تل العمارنة • وظلت حضارة وادى الرافدين مستمرة بمظاهرها اذ اقتبسها هؤلاء الفاتحون الغرباء وتمدنوا بها ورفعوا مشعلها فعنوا بشؤون دولتهم باهتمام بالغ ه

وكان في القسم الشمالي من العراق الا شوريون المشهورون في التاريخ بكثرة فتوحاتهم وفي عصرنا هذا بغنونهم الرفيعة ومنها النحت وكانت عاصمنهم الأبولي آشور الواقعة على دجلة الى جنوبي الموصل بنحو ١٠٠ كيلومتر والتي غا فيها كيانهم وتوسع منها سلطانهم ويبدو أنهم منسخ عهودهم الأولى عنوا بشؤون الحرب عناية خاصة وبأمور الادارة وتنظيم وسائل الحكم وادامتها وما أن حل الألف الأول قبل الميلاد الا وكان لكل ملك علات توسيعية أو

تأديبية يقوم بها في كل عام من سنى حكمه • وقد دونوا لنسسا أخبار تلك الحملات في وثائق من الطبن سجلوا عليها فتوحاتهم وأحداثهم سنة بسنة ٠ ولقد كانت مدنهم المنتشرة في جزيرة العراق وفي السهوب الواقعة الى الشرق من دجلة مثـــل نينوي وكالح واربل وأريخــــا تعج بالحركة والاســتعداد والاستنفار لهذه الحملات العسكرية •: واشتهر الأشوريون كذلك بميزة حضارية أخرى نلاحظها في نينوى مثلا فقد شيد هذه المدينة ملكهم سنحاريب وأحاطها بسور طوله (١٢) كم وجعل لها خسة عشرة بوابة وبني فيها القصور الكومـل ومن النهير بنداوا (؟) لارواء البســـاتين والحقــول الواســعة المجاورة لنينوى • وشيد همنا العاهل قصره في تل قوينجق من أطلال نينوى وكان يتألف من (٧٧) قاعة و (٢٧) بوابة وزين جدران هذا القصر بمنحوتات من الرخام وسم عليها بالنحت البارز الدقيق مشاهد مختلفة من المجتمع الأشورى بشتى نشاطاته ، وهذه الألواح لو وضع أحدها لصق الشانى فى خط مستقيم لبلغ طول هذا الحط ثلاثة كيلومترات • وعنى آشسور بانيسال بنجمع العلوم وتصنيفها فاستقطب حوله العلمساء والكنبة من كل حدب وصسموب وأصبحت لديه مكتبة عامرة بمحتوياتها وجدت في قصره بنينوي وتتألف مما لا يقــل عن أربعة وعشرين ألف رقما طنيا •

وانتقل مشعل الحضارة الى الكلدانيين الذين اتخذوا بابل عاصمة لهم فى القرن السادس قبل الميلاد واشتهر ملكهم نبوخذ نصر بفتوحاته الواسعة وأعماله العمرانية الكثيرة وقد دانت له جميع بلاد سوريا باستيلائه على القسدس وسبيه لليهود الى بابل • وطبق صيته الا فاق بتعميره مدينة بابل و تجميلها فصارت أعظم مدينة فى زمنها يشقها نهر الفرات الى شطرين ويحيط بهسا سوران منيان مشيدان بالا جر ويتوسطها معبد مردوخ والبرج المدرج ، وتتألق فيها الجدران المزينة بالكاشاني وبصور الحيوانات • وكانت جنائنها المعلقة تنهر الأنظار •

ولقد كان زمن الكلدانيين آخر العصور التي نشطت فيه حضارة العراق القديم مستمرة في النمو على أسسها الأولى الموضوعة من قبل السومريين قبل

ما ينيف على الألفى سنة • الا أنها كانت تلبس حلية جديدة كلمسا حل فى البلاد شعب جديد أو تبدل الحكم من سلالة الى أخرى •

وتبوأ العراق وكذلك كل من وادى النيل ووادى السند مركز الصدارة في سير الحضارة البشرية وسبق أن ذكرنا أن ذلك يعزى لأساب أهمها ثروته الزراعية والمكاسب التي نجمت عنها • غير أنه ظهرت على مسرح التــــاريخ عوامل أخرى لتكوين الأمم وتفوقها ، ومنها اكتشاف الحديد واستعماله بكثرة، ومعرفة العجلة واستخدام الحصان والافادة من المنسساعة الطبيعة في الأمور العسكرية وغير ذلك من العوامل التي كان لها الأثر البالغ في سيادة المجتمعات وتفوقها ۾ فلم تبق الزراعة السبب الأول في ذلك • فنشأت مراكز للحضارة في أماكن متفرقة من العالم القديم ومنهـا في بلاد فارس واليونان والرومان وآسيا الصغرى • وأخذت تنافس المراكز القديمة وتزييحها عن مكانتهـــــا • فاستولى الفرس الأخبنيون على بابل عام ٥٣٨ ق٠م٠ واكتسح الاسكندر المقدوني بلدان الشرق بجيوشه عام ٣٣١ ق٠م٠ ودخلت الجيوش الرومانيسة أراضي العراق غازية في أزمنة متفاوتة بعد أن توطد لها الحكم في آسيا الصغرى وسوريا ( منذ عام ٦٤ ق٠م٠ ) وجاءت مع هـذه الأحــداث الجســــــام أراء ومعتقدات وأسالب فنية وقيم تفسية واجتماعية جديدة هزت الحضسارات القديمة التي كانت متأصب لمة في بلدان الشرق القسديم هزات عنيفة أعاقت استمر اريتها ٠

وبلغت الحضارة القديمة في العراق أوجها لدى الكلدانيين وانتهت العلوم الى مرحلة من الرقى بحيث تمكن أحد الفلكيين البابليسين واسمه «نبودمنى» من أن يحسب خسوف القمر ويصل الى نتائج أكثر دقة من حسابات بطليموس وكوبر نيكوس وتمكن فلكى آخر وابسمه كيدنو من مدينة « سباد » البابلية من أن يحسب موعد الاعتدالين الحريفي والمريسي فتوصل الى طول السنة الشمسية بحساب دقيق بهخيث انه لم يخطى، فيه عن حسابنا اليوم سسوى بأحد عشرة وستة عشرة ثانية .

وبالرغم مما أصاب الحضارة القديمة من صدمات نتيجة الأأحداث السياسية المذكورة • فان وادى الرافدين صار مركزاً للعسالم القديم بسبب

موقعه الجغرافى ، ونشأت فيه عواصم للأمبراطوريات الواسمة الجسديدة ، وانفتحت اليه لأول مرة فى التاريخ بلاد الصين والهند في عهد الأخمينين الذين ضمنوا لمصلحة امبراطوريتهم ، الممتدة من أواسط آسيا الى وادى النيسل ، الطريق البرى المعروف فيما بعد بطريق خراسان والذى يدخل العراق من خانقين بمحاذاة نهر ديالى ،

وللمنطقة الوسطى من العراق مزية فريدة من نوعها ، فيها يقترب دجلة من الفرات وتنساب اليها مياه ديالى ، وتنحدر اليها الطرق من الشرق والشمال ومن الجنوب والغرب فاستقطبت هذه المنطقة عواصم كبرى نشسأت فيها ، ومنها ه أكد ، عاصمة الأكديين و « بابل » عاصمة الأموريين والكلدانيين والاسكندر المقدوني ، وعقرقوف ( دور كوريكالزو قديما ) عاصمة الكشيين ، و « سلوقية » حاضرة السلوقيين ، وطيسفون ( المدائن ) عاصمة الفرثيين والساسانيين ، وأخيراً بغداد وارثة أمجاد العراق القديم ،

غير ان العمران لم ينهض في العراق نهضته الكاملة الشاملة الا بعسد الفتح الاسلامي للبلاد فقد تأسست مدن كبرى مثل واسط والكوفة والبصرة وعمرت مدن كثيرة قديمة مثل الانبار والموسل ثم جاء دور العباسسيين الذين اتخذوا العراق مركزا للخلافة وأسسوا بغداد لتكون قبلة للأنفلار وبحجا لطلاب العلم والفن والأدب وكان عصرها الذهبي في زمن الرشيد والمأمون حين صارت تزخر بماهيج الحياة وتعمر بشتى الفعاليات رائدها العدل وارضاء الضمير وهدفها استقصاء الحقائق من علمية وفلسفية ودينية . وانصب الى بغداد من كل حدب وصوب نتائج العالم القديم من نفائس البضائم وكنوز الأرض وانهال اليها كل جديد من رأى وابتكار ووصل العراق في هدنا العصر الى ما لم يصل اليه سابقاً في تاريخه الحافل بالأنجاد ومن بقاياه الحالدة الا تأر الشاخصة في سامراء التي تحتل رقصة تبلغ الأربعيين كيلومتراً طولا الا تالد الشاخة كيلومترات عرضاً بامتداد الفسفة اليسرى لدجلة ذلك الى القصور القائمة على الضغة اليمني و ولقد شيد المقصم سامراء وانتقال اليها القصارت عاصمة الحلافة لما يقرب من خسة وأربعين عاماً ، فخطط المدينة شاهدة فصارت عاصمة الحلافة لما يقرب من خسة وأربعين عاماً ، فخطط المدينة شاهدة فصارت عاصمة الحلافة لما يقرب من خسة وأربعين عاماً ، فخطط المدينة شاهدة على رقى المدينة : شوارع عريضة مستقيمة وقصور كثيرة واسعة مزينة

بالزخارف بأساليب مختلفة • ومساجد يحار المرء فى سعتها ومنها جامع الجمعة الذى شيده المتوكل وطوله: ٧٤ مترا من الداخل وعرضه: ١٦٠ مترا يحيط به جدار آجرى سميك وفى داخله ( ٥٨٠ ) عاموداً لدعم السقوف ، وأمامه المئذنة المعروفة بالملوية والتي تدل ضخامتها وبساطتها على عظمة العصر وصفاء الفكر فيه وخلوصه من التعقيدات ذلك الى الدعوة الى الايمان •

ومما لا شك فيه أن الذي أعاق النمو وحد من النشاط هو استحواذ جماعة ليسوا في الأصل من أعل العراق على السلطة فأسسوا دويلات تنسازع الحلافة الشرعية سلطانها ولم يبق للخليفة في كثير من الأحيسان سوى اسمه الرمزى ومركزه الديني • وصارت جهود الدولة كثيرا ما تبذل لا في سسبيل خدمة المجتمع وضمان مصالح الفرد بل في سبيل توطيد سلطان الحاكم بكل الوسائل وجمع المسال والاثراء بشتى الطرق فتقهقرت الحضارة وتخلف العمران وما أن دق المغول أبواب بغداد الا وانهارت الحلافة العباسية أمامهم انهياراً لا نهوض بعده • وذاد فتح المغول الطين بلة فاسستمر الانحلال وانتشر الاهمال رغم ما بذله من نشاط البعض من الحكام الايلخانيين في مراكز معينة مثل واسط •

وأخيراً ضم العراق الى السلطنة العثمانية فى استنبول بسقوط بفسداد بيد السلطان مراد الرابع عام ١٦٣٩ وظل محكوماً زهاء الشلائة قرون الى أن تحرر فى نهاية الحرب العالمية الأولى وأخذ ينهض من كبوته بناسيس الحكم المحلى فيه وبفضل ثورة أبنائه فى عام ١٩٢٠ وسار حثيثاً فى نهضته العارمة لبناء مستقبل فاضل يجوب فيه الفرد العراقى بجرأة وكفاءة وحماس فى مجالى الفكر والعمل •

## متاحف الآثار في العراق \*

فى العراق مديرية عامة للا ثار تابعة لوزارة الثقافة والأعلام ، وقد أنيط بهما مسؤولية ادارة المتاحف والمعارض الفنية وصيانة الآثار القديمة واجراء التنقيبات الآثرية والاسمهام فى البحوث والدراسات عن التراث الحظمارى لوادى الرافدين منذ أقدم العصور حتى العهود الاسملامية والكشف عن أوجه الحدمات العاليمة التى أداها العراقيون القدماء فى شتى حقول العملوم والفنون والارداب خلال ركب البشرية الطويل بما خلفوه من تراث ضمخم فى مختلف ميادين المعرفة م

ولقد رعت الحكومة العراقية هذه المؤسسة فوفرت لها المكانيات كافيسة فى جميع ميادين نشاطها وفعاليتها العلمية والفنية مما كان له الأثر الفعال فى انتجاز مشاريع الاثار فى العراق الوالعراق باعتباره مهدا من المهود الأولى للحضارة الانسانية يزخر اليوم من أقصاه الى أقصاه ببقايا الاستيطان والعمران بهيئة مدن دارسة وأبنية تاريخية وتلول كثيرة منتشرة فى كل مكان تكونت نتيجة السكنى فى عصور متعاقبة خلال آلاف السنين و ومن أشهر هذه المواقع التى كانت مراكز حضارية كبيرة عامرة بالسكان زاخرة بالفعاليات مواقع أور والوركاء ولجش وكيش مهد الحضارة السومرية وبابل حاضرة المشرع الأكبر حمورابى وعاصمة وكيش مهد الحضارة السومرية فيها اليوم ، ونينوى عاصمة الا شوريين ومدينة الحضر التى كانت مركزاً مهما للقوافل عبر الصحراء و وهناك التراث العربى المسلمى الفريد المتمثل في الأطلال والبقايا الساخصة فى بغداد وسامراء والموصل وباقى المدن الأخرى و

ولقد انتبه العالم الى أهمية بقايا هـذه المدن المندرسـة فى العراق منـذ منتصف القسرن المـاخى حـين بدأت عمليـات التنقيب الأولى من قبـل المنقبين الأوربيين فى شمال وجنوب العراق ، منهم ليارد الذى نقب فى نينوى ونمرود ،

ب بقلم الأستاذ صادق الحسنى مدير النشر والتصوير •

وبوتا الفرنسى الذى حفر فى خرسباد ، وعشرات من المنقيين من مختلف أنبحاء العسالم ، واستمر الحال على ذلك الى أن تأسس المتحف العراقى فى بغداد عام ١٩٢٣ ، وتضاعفت فعاليت مع الزمن وتولى العرافيون التنقيب فى أماكن كثيرة ، ويشغل اليوم المتحف العرافى ومحتلف أفسام مديرية الاثار العرافية فى بغداد بنايات عصرية يعمل بها نخبة من ذوى الاختصاص بالآثار ، وان مديرية الاثار العامة ما زالت ترجب بمشاركة المؤسسات الآثارية والمساحف العالمية فى التنقيب والبحث فى العراق للكشف عن تراثه الحضارى لا سيما وابن حقول البحث والتنقيب واسعة جداً فى هذه البقعة من العالم ، وبفضل هذه الجهود المبذولة صارت الكشوف الأثرية تشرى ، فعلا يمر عام الا وتظهر واختراع الدولاب والمحبلة وصناعة المعادن وظهور الكنابة وتطور الهندسة واختراع الدولاب والمحبلة وصناعة المعادن وظهور الكنابة وتطور الهندسة المعمارية ثم ممارسة الفنون الجميسلة والنحت بمختلف أطواره ، وكل هذه المكتشفات معروضة بأسلوب فنى رائع فى بنايات ، منها تاريخية قديمة وان هذه المخلفات معروضة بأسلوب فنى رائع فى بنايات ، منها تاريخية قديمة ومنها حديثة المتسيد ،

وفيما يأني نبذ ايضاحية عن متاحف الآثار العراقية :

#### المتاحف داخل بغداد

#### ١ - المتحف العراقي:

أنشىء المتحف العراقى سنة ١٩٢٧ فى بناية صغيرة بجانب الرصافة من بغداد أول الأمر ثم نقل فى سنة (١٩٢٩) الى بناية ثانية قريبة منها وبزيادة الآثار التى أحرزها من الحفريات ومن شتى المصادر الآخرى على مرور الزمن أصبحت الحاجة ماسة لبناية حديثة واسعة تعرض فيها هذه الاآثار الثمينة عرضاً يتلاءم وأحدث الطرق الفنية ، مما دعا الى انشاء البنايات الجديدة الممتحف ومديرية الآثار بعجانب الكرخ فى بغداد ، وقد تم انشاؤها سنة ١٩٦٣ المنتحف واختمت باحتفال رسمى تاريخى يوم ١٩١٩/١٩/١ ، وإن البنايات الجديدة للمتحف العراقى تضم اليوم آثار الأقوام التى سكنت وادى المرافدين منسقة الحديدة المسحيقة فى القدم حتى العهود الاسلامية ، بشكل مجاميع منسقة

تمثل (١) العصــور الأولى (٢) السومرية (٣) البابلية (٤) الآشــورية وتليهــا الاتار الكلدانية (٥) الحضرية والساسانية (٢) الاسلامية ٠ (اللوحة ــقم ٢)

## ٢ ... متحف الآثار العربلية في خان مرجان:

ان هذه البناية التى اتخذتها مديرية الآثار العامة سنة ١٩٣٧ متحفاً للا ثار العربية بعد صيانتها هى من البنايات القديمة التى شسيدت من قبل أمبن الدين مرجان حاكم بغداد على عهد السلطان اويس الدين الايلخانى سنة ٧٦٠ للهجرة ـ ١٣٥٩ ميلادية ويضم هذا المتحف آنارا اسلامية متفرقة ، من مدينه واسط وسامراء وتكريت ومن مواقع عربية أخرى بمختلف أشكالها وأنواعها واللوحة رقم ٣) ٠

#### ٣ ـ متحف والقصر العباسي :

بناية قديمة من العهد العباسي يرجع تاريخها الى القرن السادس الهجرى الثاني عشر الميلادي • قامت مديرية الآثار العامة في العراق سنة ١٩٤٢ بعسيانة هذا الأثر التاريخي المهم واتخذت منه متحفا للآثار الاسلامية • ويغسم هذا المتحف نماذج فريدة من الزخارف العربية والاسلامية وتجاميع ثمينة من الاثار كالفخار والزجاج والمحاليب والحشب والنقود وباقى النحن الأخرى (١ او ١٠ رقم ٤) •

#### ٤ \_ متحف الأسلحة:

الباب الوسطاني أحد أبواب سور مدينة بغداد القديمة ، ويرجع تاريخه الى أواخر المهدد العباسي ( وكان يعرف قديما " ب " باب الخلفرية » ) • والله قامت مديرية الآثار العامة في العراق بصيانته سنة ١٩٣٩ واتخذت منه متحفا عرضت فيه مجموعة من الأسلحة القديمة كالمدافع والبنادق والدروع وغيرها • وعرض في هذا المتحف المدفع المعروف باسم « آبو خزامة » ومسدافع أخرى عثمانية من أسلحة معروفة في بعض الأقطار العربية • وقد نقلت هذه الآثار الى المتحف الحربي التابع لوزارة الدفاع وسسوف بعاد العرض مجسدداً في هسنا المتحف (اللوحة رقم ٥) •

#### ه ... معارض المدرسة الستنصرية :

المدرسة المستنصرية بناية أثرية أنشأها المستنصر بالله العباسي سنة ١٣٦ هـ (١٢٣٤) م) وجعلها مدرسة لمختلف فروع العلم والمعرفة • ولقد قامت مديرية الا ثار العامة في العراق بعسيانة هذا البناء التاريخي النفيس ، وأقامت في بعض قاعاته معرضاً لنطور الحط العربي والحرائط القديمة والمصورات العربية (اللوحة رقم ٢) •

#### ٦ ـ متحف عقرفوف:

جمعت مدير بة الآثار العامة عام ١٩٣٤ فى احدى قاعات المسد الكبير فى موقع عقرقوف بعض الآثار التى استخرجت من هذا الموقع الكشى الذى يرجع زمنه الى منتصف الآلف الثانى قبل الميلاد • وتضم هذه القاعة بعض الخرائط التوضيحية للمدينة (اللوحة رقم ٧)

#### متساحف خارج بغداد

#### ١ ـ متحف الموصيل:

أشىء متحف الموصل سنة ( ١٩٥٧ ) ويضم مجاميع من الآثار المكتشفة في المنطقة الشمالية من العراق وعلى الأخص في مدينتي نمرود والحضر وفي مدينة الموصل نفسها حتى العصور الاسلامية المتأخرة • وفي المتحف قاعة كبيرة للا العربية من مدينة الموصل وضواحيها •

#### ٢ ـ متحف باب نركال:

باب نركال أحد أبواب سور مدينة نينوى الأثرية ولقد أعادت مديرية الآثار العامة تشييدها سنة ١٩٥٦ وفق المخطط الأصلى للباب كأنموذج لمداخل المدن الآشدورية العظيمة واتخذت مديرية الآثار العامة من غرفتي البوابة متحفاً عرضت فيه نماذج لبعض الآثار الآشورية ومخططات ومجسمات مع صور ايضاحية وافية لمدينة نينوى (الملوحة رقم ٨) ٠

### ٣ \_ متحف السليمانية:

أنشىء متحف السليمانية في مركز اللواء سنة ١٩٦١ ويضم هذا المتحف مجاميع قيمة من الا الكتشفة في منطقة دوكان ودربندى خان وسلهل شهرزور • كما عرضت فيه نماذج ممثلة للتطور الحضارى في وادى الرافدين •

#### ٤ \_ متحف بابل:

أنشىء هذا المتحف سنة ( ١٩٤٠) ليضم آثار المنطقة الأثرية في بابل • وتم توسيعه مؤخراً وأضيفت اليه قاعتان احداهما تمسل التطور التباريخي في العراق حسب التسلسل الزمني • وعرضت في الأخرى المجسمات والعسور الايضاحية لمخطط مدينة بابل مع خارطة كبيرة بسمة لأهم مواطن الاتان في العراق •

#### ٥ \_ منحف سامراء:

أسس متحف محلى فى سامرا؛ سنة ( ١٩٤٠) ، وعرضت فيه الا ثار المستخرجة من مواقع الآثار فى منطقة سامرا؛ الاسلامية التى يرجع تاريخها الى المهد العباسى من القرن الشالث الهجرى ـ التاسم الميلادى • وعرض فى هذا المتحف بعض الحرائط والمخططات والصدور التى توضيح أقسام المدينة والحفريات التى جرت فيها •

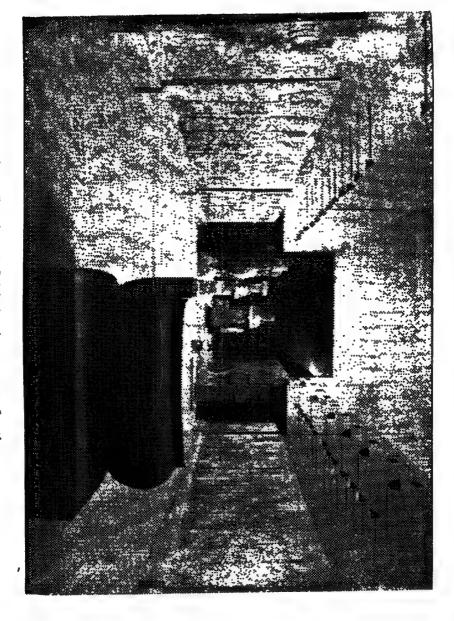

اللوحة رقم ٢ ــ منظر عام لقاعة المنحوتات الآشورية في المتحف العراقي

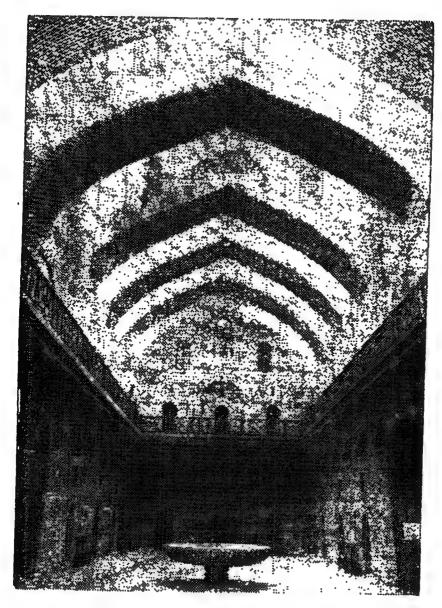

اللوحة رقى ٣ ــ منظر داخلي لخان مرجان

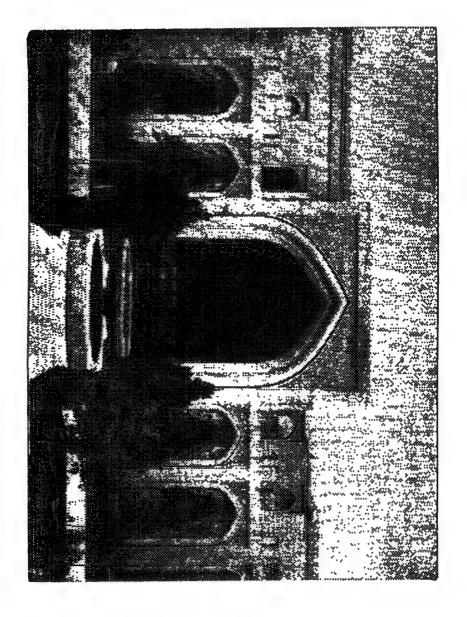

اللوحة رقم ٤ - منظر داخلي للقصر العباهي ببغداد

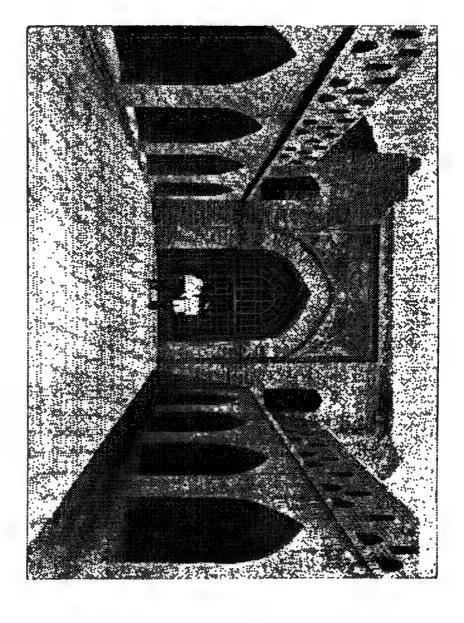

اللوحة زقم ٥ – منظر عام لمدخل الباب الوسطانى

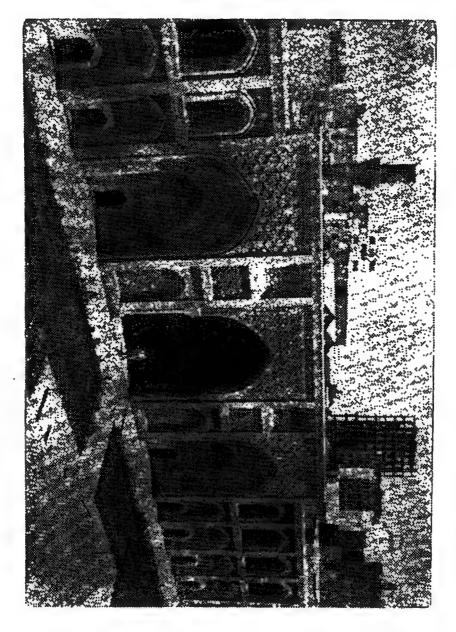

اللوحة وقم ٣ ــ منظر داخلي للمدرسة المستنصرية ببغداد

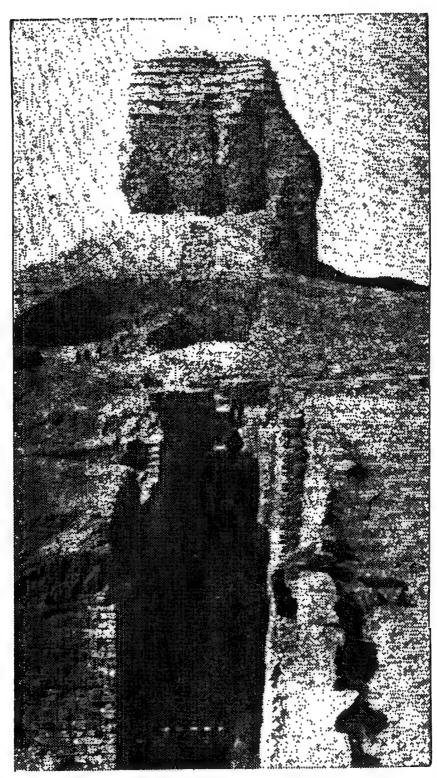

اللوحة رقم ٧ ــ البرج المدرج ( الزقورة ) في عقرقوف

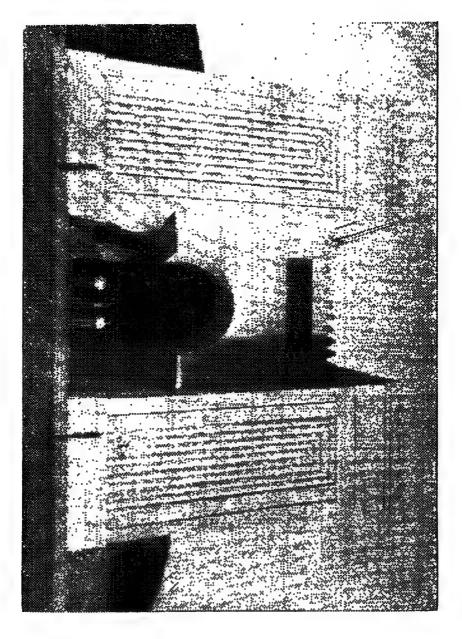

اللوحة رقم ٨ \_ باب نركال في نينوى

## اور (\*)

تعد أور من أشهر المسدن الأثرية فى جنسوبى العسراق وكانت مركزاً للسومريين وعاصمة لئلاث سلالات سومرية ،وتفع أور، على بعد ( ٣٩٥ كم ) جنوب شرقى بغداد وعلى مسافة ( ١٥ كم ) جنوب غربى مدينة الناصرية و تجاور محطة القطار المعروفة بـ ( مفرق أور ) ، وكانت تقع على نهر الفرات أو على فرع رئيسى منه ، الا انها اليوم تبعد ( ١٥ كم ) عن مجراه الحالى •

ومدينة أور تأتى بعد مدينة بابل فى شهرتها العالمية ، لكنها بخلاف بابل اذ ما زال كثير من معالمها القديمة شاخصاً ماثلا للعيان كما يتضم للزائر من مخططها البيضوى الشكل الذى يتسع من الشمال الغربى ويضيق كلما اتنجهنا نحو الجنوب الشرقى ، ويحيط بها سور غير منتظم فى بعض الأماكن (اللوحة رقم ه) .

وفى وسط المدينة حى المعابد مستطيل الشكل ويتضمن المعالم الآتية: الزقورة الله معبد نن ــ كال ، معبد دب لاماخ ، معبد نن ــ ماخ ، معبد ننار ؟ المقبرة المكية قبر اورغو ، قبر شولكي ، وهناك معالم أثرية أخرى أهمها ببوت السكنى من عهد ايسن ـ لارسا وقصر من زمن الملك الكلداني نبونائيد ، ومعبد صغير من عهد نبوخذ نصر ومعبد انكي ، وتمكن السير «وولي، أثناء تنقيبه في هذه المدينة من تعيين البوابة الشمالية والغربية لها ،

ازدادت شهرة أور بعد التنقيبات التي أجراها جماعة من المنقبين أمشال تايلر ولوفتس بعد الحرب العالمية عام ١٩٦٩ • الا أن التنقيب المنتظم بدأ به وولى المبعوث من قبل المتحف البريطاني عام ( ١٩٣٢ ) واستمر الى ( ١٩٣٤ ) اذ حفر اثني عشر موسماً • ومن المكن تلخص الأماكن التي تناولها •

### النقـــورة :

وهو بناء مستطيل الشكل مشيد من اللبن ومحاط بجدار من الطابوق ، وقد تعرض هذا البناء للترميم والتغيير بعد بنــائه في فترات مختلفــة ، فأول من

<sup>(﴿ )</sup> بقلم الأستاذة راجعة خضر النعيمي \_ مرشدة الآتار •

قام بترميمــه الملك الكشى (كوريكالزو) ١٥٠٠ ــ ١٣٠٠ ق٠م٠ وكذلك في عهــد الملك الكلداني نبونائيــد الذي جعــله من ســبع طبقات بعــد أن كان في البداية من ثلاث طبقات ٠

وفى السنوات الأخيرة شرعت مديرية الآثار السامة بصيانة مبانى أور فسملت على تقوية أوجه الزقورة واعادة بناء سلالمها الثلاثة وفى أثناء العمسل عثرعلى أسطوانة مكتوبة بالحط المسمارى تعسود الى نبونائيد الذى يذكر أن الملك أورنموه الذى حكم قبله شيد هسذا البناء لاله القمر (سن) رئيس آلهة أور ولكنه لم يكمله (اللوحتين ١٠٠١) •

### مدفن ملوك سلالة أور الثالثة:

مشيد بالآجر المختوم بأسماء ملوك تلك السلالة ويتكون من طابق بن الأسفل محل الدفن بهيئة سراديب كل منها لملك من الملوك ومن هؤلاء شولكى ، وأمارسن • والطابق الأعلى كان معبداً لتقديم القرابين والصلاة • وقد نهب العيلاميون هذه القبور عندما قضوا على سلالة أور الثالثة •

### القبور الملكية من عصر فجر السالالات:

وكل قبر عبارة عن غرفة مشيدة بالحجر أو الآجر أو اللبن في قمر حفرة كبيرة • وقد وضعت جثة الميت داخل الغرفة الصغيرة ودفنت معه حاجيانه في قمر الحفرة ثم أعيد التراب وسوى سطح الأرض بحيث لم يبق معالم لأماكن الدفن • ومن هذه الحفائر مدفن الأمير ( مس ــ كلام ــ دوك ) والأميرة (شباتذ) وأكثر اللقى والتحف النفيسة وجدت في هذه الحفائر والتي تزين قاعات المتحف المراقى ، البريطانى ، ومتحف جامعة بنسلغانيا •

ومن أهم هذه الآثار القيثارة الذهبية ، وأوانى حجرية نحتلفة الأشكال بعضها مطعم بالصدف وأوانى ذهبية وفضية ، كما عثر على مركبة ملكية مصنوعة من الذهب واللازورد والصدف ، وحلى نسسائية من الذهب والأحجار الكريمة كما عثر على لوحة للعب (الطاولة أو ما تعرف بالدومنة) منزلة تنزيلا بديعاً من الصدف واللازوردووجد طاقمان من النرد الذي كان يستعمل في هسذه اللعبة ، كما وجدت الخوذة الذهبية التي تعبود للأمير (مس مد كلام مدولة)



اللوحة رقم ٩ ـ نخطط لمدينة أور ( ٢١٠٠ ـ ١٩٠٠ قرم )



اللوحة رقم ١٠ ــ منظر عام لزقورة أور ( قبل الصيانة ) وقد شسيدت في نحو ٣٠٥٠ ق٠٦٠

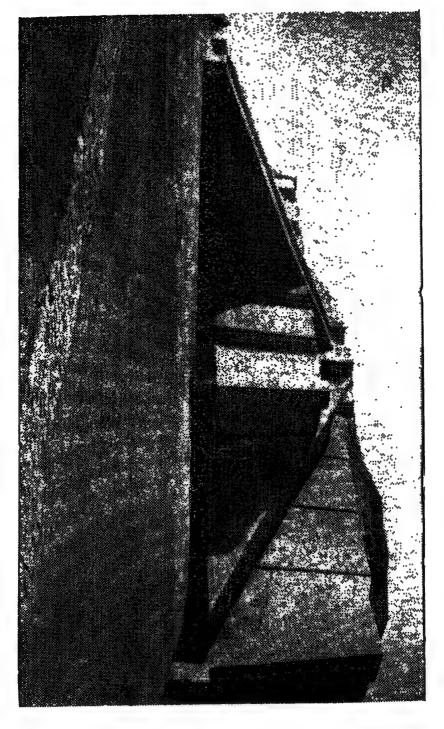

اللوحة رقم ١١ ــ زقورة أور ( بعد الصيانة ) .

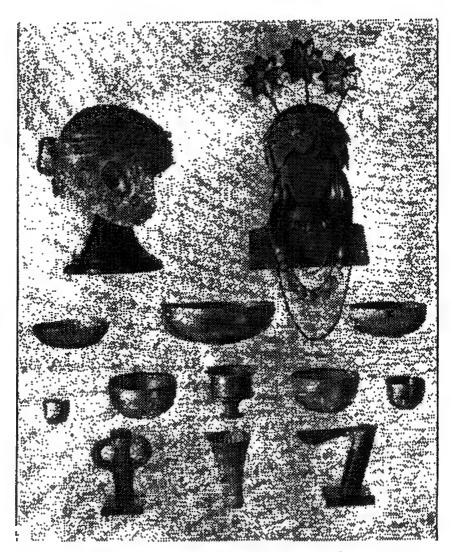

اللوحة رقم ١٢٪ ــ صورة للحلى النسائية وخوذة ذهبيــة ومجموعة من الأوانى الذهبية والفضـــية وجدت فى المقبرة الملكية فى أور ، تعود الى ٢٥٠٠ ق.م.



اللوحة رقم ١٣ ــ مجموعة من الأسلحة الســومرية مصــنوعة من الذهب والنحساس وجــدت في المقبرة الملكية في أور ، تعــود الى ٢٥٠٠ ق.م.



اللوحة رقم ١٤ ــ آلة موسيقية وترية فى مقدمة صندوقها الصوتى رأس ثور من الذهب ، وجدت فى المقبرة الملكية فى أور .

وعلى الحلى التى تعود الى الأميرة شبآذ وخاصة لباس الرأس وأدوات الزينة كما عشر على مجموعـة من الحنــاجر الذهبية والنحاســية ومن أهم اللقى كانت رقما طينية ساعدتنا على معرفة تاريخ أور • ( اللوحات ١٧ ٠ ١٣ ١ م ١٤ ) .

#### دور سكن من عصر ايسن ــ لارسا :

ما نالت جدرانها قائمة وبينها شوارع ضيفة تلتقى فى ساحات صغيرة و وقد وجد وولى رقيماً طينياً فى أحد هذه الشوارع ورد فيه اسم آب ــ رام فسمى الشارع باسم ابراهيم وقصد بهذا أن ابراهيم الحليل الذى يقال عنه أن أصله كان فى أور نشأ فى هذا الحى من عصر ايسن لارسا ٢٠٠٠ ق٠م ولابد لنا أن نذكر بأن هذه المدينة مع ما جرى فيها من التنقيب فهى ما زالت غنيسة بالا ثار وان التنقيب فيها فى المستقبل سيحل مشاكل كثيرة مجهولة عن تاريخ السومريين وحضارتهم لأن ما كشفه وولى هو جزء صغير من الطبقة السطحية للمدينة ه

## آشور \*

وتعرف اليوم بقلعة الشرقاط وتقع على الجانب الغربى من دجلة بين مصبى الزاب الكبير والزاب الصغير . وهي أول العواصم الآشورية .

وقد أظهرت التنقيبات الأثرية التى قام بها الألمان بين سنة ١٩٠٣ و١٩١٤ أن المدينة كانت مسكونة منذ أقدم العصور وقد تأثرت بحضارة بلاد وادى الرافدين الجنوبية ، وسيطر عليها الملك حمورابي ملك بابل ثم خضعت للحكم الكاشي والميتاني ، ولم يظهر الآشوريون على مسرح الحوادث حنى القرنالثالث عشر قبل الميلاد، فصارت آشور عاصمة الامبراطورية، وان خرائب المدينة التي نراها اليوم تعود معظمها الى الملكين تكلتي ننورتا الأول وتيجلا تبيلازر ،

وتشاهد خرائب زقورة الآله آشور مع المعبد المتصل بها فى الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة ، وفى هذه المنطقة من المدينة يوجد كذلك القصر القديم والمعبد المزدوج للالهاين آنوا وادا (السماء والجاو) مشافوعان بزقورتاين صغيرتين ، وقربهما يقع المعبد المزدوج للالهاين سن وشمس (الشمس والقمر) ، وقصر الملك تكلق تنورتا الأول (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) ،

وفى الجهة الغربية من المدينة يوجد معبد الالهة عشتار ، وقد كشفت فى طبقات المعبد الأسفل عن آثار تعود الى عصور فجر السلالات السومرية وبجانبه معبد الاله « نابو » اله الكتابة ، وللمدينة أبواب كثيرة أهمها باب يقع فى الجهة الفربية وأشهر همذه الأبواب هو باب « تابارا » أى « باب صانعى المعادن » ، أما فى الفسحة المثلثة الشكل الموجودة بين الجدار الداخلي للمدينية والجدار الخارجي فقد نصبت التماثيل والمسلات التاريخية للملوك الآشوريين من عهد اداد نبراري الأول الى آشور بانيبال الثاني ، وتعود احدى المسلات الى الملكة سميراميس ، وهناك صف آخر من المسلات تعود الى عديد من حكام الولايات، فأصبحت هذه الفسحة وكأنها سجل لتاريخ الآشوريين وأعمال ملوكهم من القرن الربابع عشر قبل الميلاد حتى سقوط الامبراطورية ،

<sup>(</sup> الله عليه الأستاذة لماء الكيلاني \_ ملحقة الأثار .



اللوحة رقم ١٥ ـ نحطط آشور



اللوحة رقم ١٦ \_ منظر عام لبقسايا البرج المسدرج ( الزقورة ) الكبير في آشسور .

ولم يقتصر تكلق ننورتا الأول على تعمير آشور فحسب ، بل بنى له مدينة أخرى تخليداً لذكرى انتصاره على بابل ، مقابل مدينة آشور على الجانب الثانى للنهر ، وأطلق عليها اسم كارتكلتى ننورتا وله فيها قصر وزقورة .

وقد جدد وأعيد بناء أكثر البنايات العامة والمعابد فى عهد الملك شلمنصر الثالث ( القرن الثامن قبل الميلاد ) • وقد ورد فى الكتابات المسمارية أن الملك استعمل ستة ملايين طابوقة لتجديد زقورة الاله آشور •

ولم تبق آشور العاصمة الوحيدة للامبراطورية فقد تحولت فى عصر آشور بانيبال الأول الى نينوى بم وعاش بعض ملوك الآشوريين فى (كالح) نمرود الحالية وخرسباد ولكن مدينة آشور بقت المدينة المقدسة عند الآشوريين حتى سقوطهم •

ولو أن آشور فقدت كثيراً من سلطتها وعظمتها فانها سكنت حتى العصور الفرثية وقد أسمغرت التنقيبات عن قصر فرثى كبير فى الفسمحة بين الجدار الآشورى والفرثى • ( اللوحتان ١٥ ١٦ ) •

# نینـــوی \*

نينوى ، هى العاصمة الآشورية الثانية بعد آشور ، تنتشر خرائبها اليوم فوق الضفة الشرقية من دجلة قبل مدينة الموصل بشمال العراق ، وقــد لعبت هذه المدينة دوراً هاما في التاريخ الحضاري والعسكري . (اللوحة رقم ١٧) .

كانت نينوى مستوطنا قديما منذ ستة آلاف سنة قبل الميلاد وصارت بعد ذلك مركزاً حضاريا عظيما لمختلف الفنون والمعرفة في الشرق القديم و وقد هدى البحث الأثرى الى كثير من معالمها التاريخية والفنية فكشف لنها عن بقايا نوع من الفخار عرف باسمها وينسب البها ذلكم هو فتخار نينوى حيث عثم عليه في الطبقة الخامسة من طبقات سكناها وعن مجاميع من الفخار الملون والمحزز بنقوش مفرعة غائرة بعض الشيء تعود الى حوالى ١٩٠٠٠ سنة قبل الميلاد و كما كشف عن أدوات وآلات من حجر الصوان والنحاس تدل على أن السكنى ظلت مستمرة في العهود القديمة حتى ظهور السومريين والاكديين أما اسمها فقد ذكر في الكتابات المسمارية المدونة على الطين التي يرقى زمنها الى عصر سلالة أور الثالثة ، وكذلك الكتابات المسمارية المكتشفة في بلاد الأماضول موقع «كول تبة ، المعروف قديما باسم «كبدوكيا» (كناش) وتذكر هذه الكتابات أسماء بعض ملوك الآشوريين الذين حكموا في بداية الألف الثاني قبل الميلاد وكان على رأس هذا الحكم « بوزراشور » و «شمشي ادد الألول » مؤسس الدولة الآشورية ، وقد اشتهر هذا الملك بقشييده معبدا للآلهة عشتار في نينوى .

ازدهرت نينوى وتوسست عمائرها شيئاً فشيئاً على أيدى المسلوك الا شوريين الذين تناوبوا الحكم فيها فأصبحت مركزاً حضارياً كسيراً ، ثم تناولتها أحداث الحياة واحدة بعد الأخرى فسقطت وتحولت عمائرها من قصور ومعابد وأسوار الى خرائب لا حياة فيهسا وفى القرن المساخى والعصر الحسديث هدى البحث الأثرى فى بعض خرائبها الى معرفة الكشير من معالمها وأبنيتها ،

<sup>(\*)</sup> بقلم الدكتور طارق مظلوم ــ مدير الأبحاث الآشورية •

فعرف أن التل الكبير الذي يترسم داخل أسوارها المعروف حديثاً باسم و قوينجق ، يبطن في داخله معابد وقصور مزينة بالمنحوتات من تلك التي بناها الآشوريين ، ولا شك أن قوينجق هو مركز نينوى الرئيسي ، وكذلك خرائب التل الواقع الى الجهة الجنوبية من قوينجق المعروف حديثاً بتل « التوبة » أو تل « النبي يونس » ( صاحب الحوت المعروف ) يبطن في داخله وتحت مستجد هذا النبي بعض القصور والمعابد الآشورية التي يرتقي زمنها الى الأدوار الأخيرة من تاريخ الدولة الآشورية ،

وكلا التلين والتلال الأخرى محوطة جميمها من الخارج بسور عظيم للدفاع يحيط به خندق عظيم • وهناك في الجهة الشرقية من المدينة سوو خارجي يتألف من حاجز ترابى ما زال شاخصا إلى اليوم يليه خندق هائل يتد من الشمال الى الجنوب يعرف اليوم بوادى الدمل ماجه والسور مشيد باللبن السميك ، أسسه من الحجارة ، يبلغ محيطه حوالى اثنى عشر كيلومتراً تقريباً ويتفاوت عرضه بالنسبة لبعض المناطق التي يحيط بها فيبلغ أحياناً حوالى همراً •

ولهذا السور الذي يبلغ طوله في هذه الجبهة حوالي ٥ كيلومترات أبواب كثيرة ترتسم على كل جهة من جهات المدينة تقريباً • وقد حدد الملك سنحاريب الذي حكم ما بين ٧٠٥ – ١٨١ قبل الميلاد أسماء ومواقع هذه الأبواب ، فالقسم الشرقي من السور يضم ستة أبواب أولاها « باب هيلزي ، ويعد هذا من أبواب المدينة الكبرى في هذا الجانب يوصله جسر حجرى للعبور وما زالت بعض آثاره باقية الى الآن وقد حاولنا استظهارها بالأخص الجدران الشرقية لها والمشيدة بالحجارة كما رسمنا لها مخططات كونتورية تثبيتاً لمعالمها •

وثانيهما « باب شمش » ويعد من أكبر أبواب نينوى ، تنسب الى الاله الآشورى شمش وقد حاولنا أيضاً ايضاح معالمها الكثيرة خلال سنتى ٩٦/٦٥ كما سنوضح ذلك بعد قليل والباب الثالث باب (تنليل ) وتنسب الى الاله تنليل أحد آلهة الدولة الآشورية الرئيسية •

أما الباب الرابع ، فهــو باب « خلاخي ، وهو الأخير في هــذا الجانب من السور •

أما السور الشمالى الذى يبلغ طوله كيلومترين فيضم ثلاثة أبواب ابتداء من الجهـة الشرقيــة : ١ ـ باب ادد ٢ ـ باب نركال ٣ ـ باب سن ولقــد حاولت مديريتنا صيانة باب نركال المكتشفة عام ١٩٣٨ وأعادت بعض أجزائها الى ما كانت عليه وحاولت كذلك اعادة الثورين المجنحين المكتشفين في مدخل هذا الباب وجعلت منه متحفاً لمدينة نينوى ٠

الأعمال .

أما باب « سن ، فقد تمكنا من اظهار أجزاء مهمة منه تمهيداً لصيانتها وقد كشف عن جزء من هذا الباب كسلم يرقى الى أسوار المدينة ٠

أما السور الغربي فطوله حوالى ٤ كيلومترات و١٠٠ متر وهو يضم خسة أبواب ابتداء من الشمال الى الجنوب وهي :

باب د السقاة ، و د باب المسناة ، و د باب الصحراء ، و د باب السلاح ، و د باب خندورى ، وما زالت جميعها خاضعة للكشف الأثرى .

وأما الضلع الجنوبي من سور نينوى العظيم فطوله ٨٠٠ متر ويضم باب واحد هو باب و آشور ، عرفت بهذا الاسم نسبة لموقعهــا باتجـــاه العاصـــــمة الآشورية آشور المعروفة حديثاً بقلعة و الشرقاط ، أو باسم الاله آشور ،

هذا ويشطر مدينة نينوى نهر صغير يعرف بنهر الخوصر أو نهر خوزور، وما زال دائم الجريان الى الا ّن ويصب فى نهر دجلة •

بعد هذا العرض الموجز لحرائب مدينة نينوى ومواضعها وأسسوارها وأبوابها ننتقلالاً ن الى ذكر أعمال الحفر والصيانة المنجزة خلال عامى ٦٥-٦٧ كان السب الرئيسي لأعمال الحفر والصسيانة في خرائب نينوى الناريخية هو طنيان المبانى الحديثة لمدينة الموصل وزحفها وتومسعها الى أراضى المنطقة

الأثرية وهي مشكلة كبيرة ستسبب لنا ضياع أكبر عاصمة في تاريخ الحضارة الانسانية ويبدو أن مصيبة التوسع العمراني وطغيانه على المواقع الأثرية ليس في العراق فحسب بل في العالم العربي أيضاً لم مشكلة لا بد من حلها ، فلذلك حاولت مديريتنا جهد الطاقة حماية نينوي من هذا الطغيان العمراني • فباشرت أعمال الحفر والصيانة الأثرية في بعض مواضعها المهمة فرصدت لها المبالغ اللازمة وباشرنا في العمل منذ سنة ١٩٦٥ وحتى الآن وفيما يلي وصف موجز للسير العمل:

### ١ ــ باب شمش:

وهى من أبواب نينــوى الكبرى فى الســور الشرقى للمدينــة وأكثرها ارتفاعاً وتقع على الطريق الذى يربط مدينة الموصل بلواء أربيل •

تتألف بقايا هذه البوابة من مرتفين أحدهما بقاعدة على هيئة مصطبة مسيدة بالحجر ، أمامها جسر منحوت في الأرض الصحرية ، له ثلاثة أنفاق لمبور الماء الى الجهمة النانية من الحتدق ، ولا زالته بعض أماكنهما مائلة حتى الآن وقد تمكنت الهيئة المعنية هناك من تحديد مرافق هذه البوابة بخرائط ومخططات تمهيداً لصيانتها والحفر فيها وقد تم ذلك في مطلع عام ١٩٦٥ ، فظهر أنها تتكون من جبهة خارجية وذلك من جهتها الشرقيمة مشيدة بحجر الحلان طولها ٢٦ متراً يتوسطها مدخل بعرض ٥٥٠٤ م وترتفع على كل جانب من جوانب المدخل ثلاثة أبراج مشيدة بالتناظر والتساوى حيث وجد أو عرض كل منها ٥٣٥ م ٠

### ١ ــ بانِ شبش :

ويعلو هذه الجبهة أربعة أبراج كما يعلو المدخل قوس أو عقد بيغى الشكل ، مشيد بالحجارة ، وتدل القراءة على أن سنحاريب بن سرجون الثانى هو الذى جدد بناء السور وبعض أبوابه ومواقعه الدفاعية ومن بينها باب شمش .

أما الواجهة الغربية لباب شمش فقد تبين أنها مشيدة باللبن عليها كسوة من ألواح الحجر يزيد ارتفاع كل حجر بما يقرب من متر ونصفتاً تقريباً ٠ والمدخل الغربى للبوابة يتصل بالمدخل الشرقى بمسر طوله ٦١ متراً مرصوف بألواح من الرخام فى كل جانب من جوانب ثلاث غرف كبيرة تم الكشف عن غرفة واحدة منها •

بعد عملية الحفر والتنقيب فى هذا الجانب حاولت الهيئة المنقبة صيانة باب شمش وأجزاء من السور المصاحب لها وتمكنت من اعادة الأحجار المتساقطة الى مكانها الأصلى وبناء الجدران والمصطبة والأبراج مستخدمين فى ذلك نفس المواد القديمة •

### ٢ ــ تل قوينجق :

بدأ التنقيب في هسسذا الموضع سنة ١٩٦٦ وتم الكشف عن قاعة للملك الأشوري سنحاريب وبعض المرافق التي تعود اليها ولقد خفسع هسذا الموضع في القرن المساخي الى الحفر والنبش فاستخرج منسه هنري ليرد عام ١٨٥١ م ألواحا حجرية منحوتة بتصاوير ونقوش وكتابات يزيد طولها على ما يقسارب الميل الواحد ، نقلها جميعا الى المتحف البريطاني ، وكذلك هرمزر سام الذي تابع حفريات ليرد فاكتشف ما يقارب من عشرين ألف رقيم طيني أغلبها في الأدب والمعرفة تسربت جميعها الى خارج العراق أيضا وكذلك حاول جورج سمث من المتحف البريطاني أيضا استخراج أعداد أخرى من هسذه الرقم وتعاقب غيره من المتحف المذكور للحفر في قوينجق آخرها كان برئاسة كاميل طومسن ، وقد تركزت أعماله في وسط هذا التل ،

ان المداخل المؤدية الى هذه القاعة مزينة بثوران مجنحان كما أن جدرانها مكسوة بألواح منحوتة من الحجر عليها رسوم ومسساهد كثيرة من الحياة الأشورية وكذلك كتابات مسمارية تشدير بعض نصوصهـا الى اسم الملك سنحاريب • وهدى الكشف الأثرى كذلك لصق قاعة العرش الى العثور على غرفة صغيرة يدل تخطيطها وبنائها على أنها كانت حماما للملك •

لعل أجمل ما عشر عليه من المنحوتات البارزة هو ما عشر عليه في القساعة الملاصقة لقاعة العرش حيث يبلغ طولها ٤٧ متر وعرضهسا ٥٠٧ متر وعش

فى هذه القاعة على مسا يقارب من أربعين لوحا كاملا عرض كل منهسا متران وارتفاعه ثلاثة أمتار ، تمثل مواضيع هذه المنحوتات معسارك دارت بين الجيش الأشورى وسكان الجبال ويشاهد كذلك حصسسار لعدة مدن وكتائب من فرق الحيالة وحاملي المرماح والأقواس والمقاليع وعربات حربية ، وفي احدى الألواح التي عشر عليها في قاعة العرش مشهدا لقلعة في أحد أبراجها رجل يحمل راية وهو يودع الجيش الأشورى وهو متجه الى ساحة الحرب (اللوحة رقم ١٨٨)،



اللوحة رقم ١٧ ـ مخطط مدينة نينوى



اللوحة رقم ۱۸ – لوحة حجرية منحونة تمثل ملكا آشوريا يصطاد الحيوانات من عربته c وجد في نينوي

### غرود ( \* )

هى البقية الباقية للماصمة الآشورية كالح وتقع على مسافة ٤٠ كم جنوب شرق الموصل فوق الضفة اليسرى لدجلة • وهى عبسارة عن تل واسع فيه بقايا من عصور ما قبل التاريخ ، أنشأ عليها آشور ناصر، بال الثانى عاصمة له في النصف الأول من القرن التاسع ق٠م وانتقل اليها من مدينة آشور وأحاطها بسور يضم أراضى منبسطة ومنخفضة كثيرة • (اللوحة رقم ١٩)

أما المرتفع المذكور فقد أنشأ عليه قصره ومعسدا للاله نن أورتا وبدأ بتشييد الزقورة التي أنم بنائها من بعده ابنه شلمنصر الشسالت وشيد من بعسد آشور ناصر بال الثاني الملوى الأشوريون معابدهم وقصورهم ، فيعرف على هذا التل قصر لتغلات بلاصر الثالث وقصر آخر لاسرحدون وآخر لا يعرف نسبته لأي ملك وسماه المنقبون بالقصر المحروق ، كما يقع على التل معبد للاله نابو ، وظلت نمرود عاصسمة الأشسسوريين الى مسقوط امبراطوريتهم منة ١٩٢ ق ٥٠٠٠

ان أول من نقب في نمرود هو ليارد الانكليزي في سسنة ١٨٤٦ ، فركز أعماله في قصر آشور تاصربال الثاني الذي سماه بالقصر الشمالي الغربي وحفر، في مرافقه وعثر على مجموعة من المنحوتات الآشورية أما التنقيب المنتظم فقد تم تحت اشراف مديرية الآثار العامة في سنة (١٩٤٩) بادارة الأسسناذ ملوان المبعوث من قبل المؤسسة البريطانيسة للدراسسات الأثرية في العراق فتناول الأماكن الآتية:

١ ــ نقب فى القصور الملكية والمعابد الأشورية ودور، السكنى حيث تساهد الزقورة فى الزاوية الشمالية الغربية وهى تعتبر أعلى بناء فى المدينة وبحانبها بقع معبد نن أورتا وكان يعتبر من أهم المعابد الى بداية القرن التساسع ق٠م حيث فقد أهميته وانتقلت الى الاله نابو ، ويقع معبده فى الناحيسة الجنوبيسة

<sup>( ﴿ )</sup> بقلم الآنسة سلمى الراضى \_ مرشدة آثار •

الشرقية من التل ، اذ وجدت فيه مجموعة كبيرة من الرقم الطينيـة واللوحات العاجية • وقد رمم هذا المعبد فى فترات مختلفة فسرجون الثانى قام باصلاحه وأسرحدون وآشور اتل ابلانى الى أن سقطت المدينــة فى سنة ٦١٧ ق٠م •

٢ ــ القصر المحروق الذى يفصل عن معبد نابو بشــــارع وينسب على الأكثر الى سرجون الثانى اذ بنى على أسس قديمة من القرن الثالث عشر ق٠م ووجدت فيه عاجيات كثيرة محروقة ٠ ودمر وحرق أثناء سقوط المدينة ٠

٣ ــ القصر الشمالى الغربي لآشور ناصر بال الشاني ، تبلغ مساحته ١٧٠٠ × ١٧٠٠ م ويحتوى على ثلاثة أجنحسة ، القسم الإدارى الشسمالى ، والأوسط للتشريفات الملكية ، والجنوبي للحريم ، ففي القسم الأوسط الذي يحتوى على قاعة العسرش التي عثر فيهسا على قاعدة العرش المكتوبة من زمن آشور ناصر بال الثاني وفيها مدخلان وعلى جانبي كل باب ثوران مجنحسان ، وبالقرب منها وجدت مسلة دون عليها تفاصيل حفلة افتتاح القصر ودعى فيها (١٥٥٥/٥٠) شخصا واستضافتهم لمدة عشرة أيام أما جناح الحريم فعشر على مجموعة من الحلى النسائية ، وفي البئر عثروا على القطعة العاجيسة المعروفة (موناليزه) وعلى قطعتين تمثلان لبؤة تفترس، رجلا زنجيا ومطعمة باللازورد والمعقيدة الأحمر وأوراق الذهب ، وفي القسم الاداري عثروا على غرف والمعتبة والموحةرةم ٢٠)

أما المساحة التى تحيط بالتل الأثرى الآنف الذكر فقسد كانت حدائق وبساتين ومزارع وأن آشور بانيبال بنى حديقة للحيوانات فى تلك المنطقسة وجلب لها مختلف الحيوانات من أنحاء الامبراطورية ٠

وعندما ازد حمت المدينة بالسكان في القرن الثامن فكو شلمنصر الشسالث في بناء قلمة ثانية في الجنوب الشرقي من المدينة خارج السور الداخلي أي ما بين السورين وتعتبر قلمة حربية لوجود الثكنات المسكرية ، وبني فيهسا القصور الملكية ، أذ عثر المنقبون على قاعة العرش ووجدوا فيها قاعدة العرش عليهسا ،كتابة من السنة المخامسة عشرة من حكم شلمنصر الثالث ( ٨٥٨ ــ ٨٧٤ ق٠م )

وجدران غرفة العرش مزينة بالتصـــاوير كما عثروا على مجموعة كبيرة من الماجيات في غرف المخازن وكان أكثرها من القرن الثامن • (اللوحة رقم ٢١)

وبسقوط الامبراطورية الأشورية سقطت مدينة نمرود بأيدى الميديين والبابليين سنة ٢١٢ ق.م اذ أحرقوا المدينة ودمروها وسلبوا قصورها و وبعد ذلك حاول أقلية من النس سكناها الى سنة ٤٠١ ق.م وعندما مر بهسا زينفون كانت مدينة شبه مهجورة بعد أن كانت عامرة بالسكان وعاصمة لامبراطورية عظيمسة ٠

\* \* \*

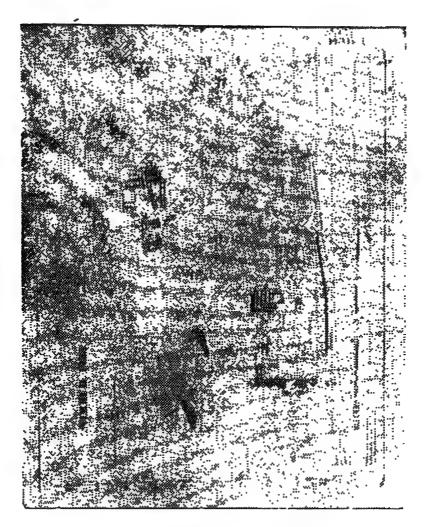

اللوحة رقم ١٩ ــ مخطط مدينة نمرود



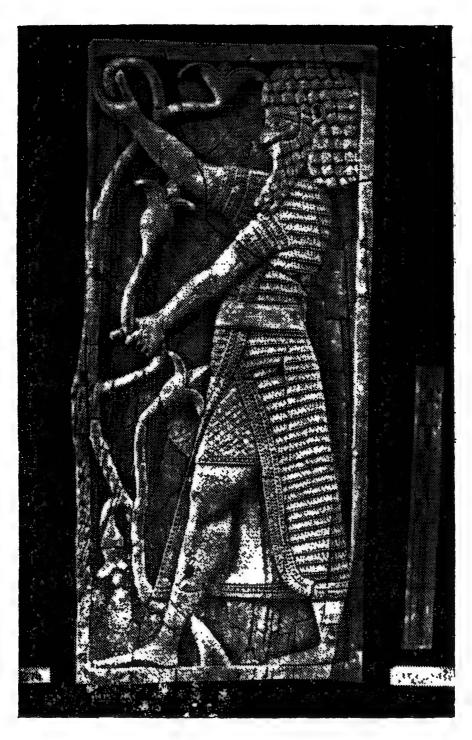

اللوحة رقم ٢١ ــ اوح من العاج يمثل محاربا بملابس الاحتفال ماسكا يدبه أغصان زهر الأذحوان ــ عثــر عليه في حصن شــلمنصر في مدينة نمرود .

# خرسباد ( \* )

خرسباد عاصمة الملك الآشورى سرجون الثانى ( ٧٧١ – ٧٠٥ ق٠٩٠) وتعرف أيضاً بد د دور شروكين ، أى مدينة سرجون ، ونقع أطلالها والأثرية بالقرب من منبع الخوصر على نحو عشرين كيلومتراً شمال الموصل وكان فى موقع هذه المدينة قبل انشائها قرية صغيرة اسمها « مكانيا ، ولا تعرف بالضبط الأسباب والدوافع لتشييدها سوى أن سرجون أراد أن يخلد اسمه فيترك للخلف أعمالا عمرانية واسعة تنطق بعظمته وسلطانه جنباً لجنب مع أعماله العسكرية والسياسية المجيدة •

توفى سرجون قبل أن يتم تشييد مدينته ، فقد وجد بالتنقيب فى خرسباد أن أحداً يواب المدينة غفل من المنحوتات سيما الثيران المجنحة بخلاف غيره من الأبواب • ووجد أيضا أن أحد المعابد فى السراى الملكى غير كامل البناء وان احدى الغرف التى كان يشتغل فيها النحات تحسوى ألواحا من المرمر، فيها صور مجسمة لم يتم صنعها ، الا أن قبل وفاته بسنة وحضر ذلك الاحتفال رسمى عظيم أقامه فيها عام ٢٠٢ ق٠م٠ قبل وفاته بسنة وحضر ذلك الاحتفال.

وقد اتبخد ابنه سنحاريب ومن خلفه من الملوك الآشوريين مدينة نينوى حاضرة لملكهم ويبدو أن « دورشروكين » لم تهمل وتترك للزمان والعوامل الطبيعية لتهمدم مبانيهما وتطمرها بالتراب فحسب ، بل خلع سنحاريب من جدران قاعاتها بعض المنحوتات ونقلها الى نينوى وزين قصره الجديد •

ووجدت بعض المنحوتات الأخرى ، وهى فى مواضعها الأصلية ، مشوهة عن قصد بأزاميل النحت كأن رأى فيها الملوك الآشوريون الذين خلفوا سرجون كفراً وخروجاً عن ذوقهم المـألوف ومعتقداتهم الدينية وقيمهم الغنية •

وخرسباد بعد ذلك مدينة ذات شكل مربع بوجمه التقريب زواياها في

<sup>(\*)</sup> بقلم الأستاذ على محمد مهدى \_ الملاحظ الفنى

الاتجاهات الأربعة الرئيسية وسورها مشيد باللبن عرضه (٢٥) متراً وطوله (٧) كيلومترات و وللمدينة سبعة أبواب ذات حجرات كانت تزين جدراتها منحوتات رائعة و يقوم في منتصف الضلع الشمالية الغربيسة للسور سراى واسع مشيد على مصطبة من اللبن ترتفع بارتفاع السور ، ويضم ذلك السراى قصر سرجون ومعابد ثلاثة صغيرة وبرجا مدرجا يرتقى في الأعياد الرئيسية خاص للحريم والحدم .

وبالقرب من الزاوية الجنوبية للمدينة منشئات أخرى • وجميع هذه المبانى الواسعة مطمورة الآن في التراب •

ومن يقصد خرسياد من ناحية الموصل يقترب من الزاوية الغربية للمدينة أولا ويشاهد بعد ذلك على يمينه أحد أبواب المدينة في الضلع الشمالية الغربيــة من السور • وهذا الباب ف جرى التنقيب فيه ووجمدت جدرانه خاليمة من المنحوتات ، ثم ينحرف الزائر بمينا عن الطريق المؤدى الى بلدة عين مسفني فيصعد التل الذي يضم بقايا سراي سرجون والذي تقوم عليه في الوقت الحاضر دار العثة الأميركية المنقبة في خرسباد • ويشاهد في هذا التل الواسم حفائر بعض الغرف ومنها ما في جدرانه أجزاء ألواح من المرمر فيها بقاياً صور محروقة مشوهة ، وتوجد عند النهاية الجنوبية الشرنية لهذا التل الواسع جدران طاق مشيد بالحجارة كان مدخلاً خلفياً للسراى الملكي • وبقيت مدينة سرجون مطمورة تحت التسراب الى منتصف القرن المساضي حيث بدأ المنقبون يبحثون في أطلالها وآثارها وأشهر أولئك المنقبين فكنور بلاس الذي أوفدته الحكومة الفرنسية عام ١٨٥٧ للتنقيب فيها • وقــد تتبع بلاس جدران القصر وأبواب المدينة بحفائر عديدة وأنفاق كثيرة أحدثها ، فتمكن بها من أن يضع مخططاً كاملاً للمدينة ومن أن يستنسخ صور المشاهد التي كانت تزين جدران قاعات السِراي وغرفه • وقد وضع في ذلك مؤلف أضخما قيما ذا تصاوير ملونة يقال أن كلفة طبعه تجاوزت ضعف المبالغ التي صرفها على التنقيب في خرسباد •

وجمع بلاس من هذه المدينة ومن غيرها من المدن القديمة آثاراً كثيرة وأراد

ايصالها على الاكلاك الى البصرة لتشحن منها بالبواخر الى أوربا ، الا أن معظم تلك الآثار غرقت ويا للأسف بالقرب من بلدة القرنة فى نقطة مجهولة من شط العرب فضاعت بهذه الكارثة منحوتات رائعة وكتابات قيمة وكميات كبيرة من آلات معدنية وآثار أخرى •

ونقبت فى أطلال خرسباد بعثة من المعهد الشرقى التابع لجامعة شسيكاغو مدة ثمانى سنين ابتداء من عام ١٩٧٩ فوجدت منحوتات كشيرة نقلت قسما منها الى أميركا وقسطا كبيراً الى المتحف العراقى وفى عام ١٩٣٩ استخرجته مديرية الا ثار العامة آثارا أخرى ، منها ثوران من الحجر مجنحان ثقل كل منهما يناهز العشرين طنا ولوحان من المرمر عظيمان فى كل منهما صورة جن بهيئة شخص مجنح .

ولقد ظهرت ضمن أسوار هذه العاصمة الآشورية ثلاثة أنصاب من الحجر أثناء تسوية الطريق الجديد بين الموصل وعين سفنى • فأوفدت مديرية الآثار العامة بعثة فنية للتحرى فى الموضع المذكور ، فعثرت على أنصاب أخرى مماثلة وتوصلت الى الكشف عن غرفة مستطيلة ظهر انها المكان المعد للصلاة فى معبد واسع لم يكن معروفا لدى المنقبين الذين سبق لهم العمل فى موقع خرسباد • حيث ان المعابد التى كشفت من قبل البعثات التنقيبية السابقة كانت ضمن قصر سرجون الثاني وهى مخصصة لعبادة الآلهة الآشورية ( نابو وادد وشمش وننكال ونينورتا وايا ) بينما المعبد الذى كشفت عنه مديرية الآثار وشمش رقم (٧) الكائنة فى الفسم الواطىء من خرائب المدينة فى الأرض المحصورة بين البوابة وقبل المنقبين بالحرف ( أ ) المؤدى الى حى القصر •

ويتألف المعبد من ساحة مكشسوفة مبلطة بالاَّجر الكبير • وهى مربعـة الشكل تقريباً أبعاده ١٣٣٥ × ٢٣ م وارتفاع القسم البــاقى من جدران هــذه الساحة ١٣٠٠ م •

والملاحظ أن أركان هذه الساحة وزوايا الغرف التى تم الكشف عنها تتجه نحو الجهات الأربع الرئيسية • وفي الزاوية الشرقية للساحة يوجد ايوان

مستطيل مبلط يعتقد انه موضع مسلة • وفي وسبط الضبلع الجنوبية الغربسة للساحة باب يحف به برجان ، وكانتأرضة الباب مبلطة بلوحين كبيرين من الرخام الأزرق يؤدي الى قاعة مستطلة ونجد قسماً من أرضية القاعة ملط يآجر نختوم باسم الملك سرجون الثانبي وفي النهاية الشمالية الشرقيــة لقــاعة المصلى توجد أربع درجات من الحجر ترتقي الى حجرة المذبح مبلطة بألواح من حجر الكلس ويوجد في وسط جدارها الشمالي مذبح مستطيل الشكل ، وفي الضلع الشمالية الغربية لساحة المعبد يوجد بابان يؤديان الى قاعمة أخرى مستطيلة الشكل وجدت فيها موائد من النحجر بين صفين من دكاك للجلوس وهي مبلطة بآجر كبير • وان هذه المناضد تؤلف صفين متوازيين ، وهي أول قاعة من نوعها • ويعتقد أن الغرض من انشائها اطعام الوفسود عنـــد الولائم الدينية أو كانت موضعاً للاجتماعات الدينية المخاصة باله المعبد وهو الاله السبيق . وان في وسط الضلع الشمالة الشرقسة للساحة باب يؤدي الى مجاز مستطيل ثم رفع النقض من جزء صغير منه • ولهــذا المجاز باب آخر بين برجين ، وهنالك باب في الضلع الجنوبية الشرقية للسياحة يؤدي الى مرفق آخر • •: أما الأنصاب المكتشفة داخل حرم العادة فكانت على نمط واحد وهي ذوات أجسام ثلاثمة الجوانب ، وسطحها الأعلى المستدير يجعلها وكأنها مناضد تقوم على ثلاثة أرجل تشبه نهايتها كف الأسد ، وحافتهما مستديرة منقوشمة بالكتابة المسمارية وتبين هــذه الكتابة اسم الاله الذي شــيد من أجله المعبد • وفيما يأتي ترجمة هذا النص:

وتدل هذه الكتابة على أن هذا المعبد كان نخصصاً لعبادة الآله الآشورى. وبالنظر لأهمية هذا المعبد فقد قامت مديرية الآثار العامة باعادة بناء جدره الى ارتفاع حوالى متر واحد ، وأتجزت تبليط أرضية غرقه وساحته بالآجر وأعادته الى ماكان عليه فى السابق .



اللوحة رقم ٢٧ ــ لوح حجرى منحوت نحتا بارزا للملك سرجون الآشورى وأمامه شخص ربما كان وزيرا من خرسباد ( القرن الثامن قبل الميلاد ) •

# مدينة بابل ( \* )

تقع هذه المدينة التاريخية على بعد ٩١ كم جنوب مدينـــة بغداد وعلى يمين الطريق المؤدى إلى الحلة .

وتعتبر مدينة بابل من أهم العواصم الأثرية في تاريخ العسراق السياسي والحضارى القديم فانها اشتهرت بصورة خاصة بتحقيتين بجيدتين كان لهما شأن مياسى خطير في تاريخ العراق القديم منذ قيام سلالة بابل الأولى عام ١٨٨٠ سما ١٩٥٨ ق٠٩٠ التي اشتهرت بملكها السادس حمورابي اذ أصبحت في زمانه عاصمة الامبراطورية البابلية بعد أن دانت له بلاد آشور والمدن المهمسة في بلاد ما بين النهرين وأخضع مملكتي أيسن ولارسا وضم بلاد سومر اليها • على أن حمورابي لم يشتهر بقدرته العسكرية فحسب بل اشتهر بأعماله الادارية وتنظيم حياة المجتمع وان مسلة حمورابي خير دليل على شهرته وخلود بجده وان لم تكن هذه المسلة أول شريعة في تاريخ العراق القديم اذ سبقتها شريعة مملكة اشنونا هذه المسلة أول شريعة كاملة تناولت حياة الفرد وتنظيم المجتمع البابلي • نقشت هذه المسلة على حجر الديواريت الأسود به ٢٠٠٠ سطراً وبلغ ارتفاعها ثمانية أقدام ويشاهد في القسم العلوى منها نحت بارز للملك حمورابي وهو يستلم شريعته من اله الشمس • (اللوحة رقم ٢٧) •

ومما يدل على أهمية بابل وموضعها انها ظلت عاصمة للبلاد حتى المهدد السلوقى ١٢٩ ق٠٩٠ وحين بني سلوقس عاصمته (تل عمر الآن) أخذت مدينة بابل فى الاضمحلال ، الا أن آخرحقبة مجيدة فى تاريخ المدينة تقع فى المهدالمروف بالمهد البابلي الأخير عام ٢٧٥ – ٧٥٥ ق٠٩٠ حين تربع الملك نبوخذ نصر الثاني على عرش المملكة وحكم زهاء ٤٧ سنة ، وتعد هذه الفترة من العهود المجيدة لا فى تاريخ العراق وحسب بل فى تاريخ البشرية فانه بالرغم من كثرة الحروب الناجحة التى خاضها وأخضع فيها سواحل سورية وفلسطين (سسواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية ) لم تسجل الكتابات التى خلفها لنا هذا الملك سوى

<sup>(\*)</sup> بقلم الأستاذ خالد الأعظمى \_ منقب الآثار •

البناء والعمران والتشييد • والآجر المختوم باسم الملك نبوخــذ نصر المنتشر فى كل مكان من جنوب العراق برهان ساطع لأعمال هذا الملك العمرانية •

والزائر لمدينة بابل فى الوقت الحاضر يجد أن جميع الأبنية من قصسور ومعابد وشوارع وأسوار مما حققه المنقبون الألمان خلال الأربعة عشر عاماً ، انما هو من عمل الملك نبوخذ نصر الذى يصح أن نقول عنه أنه أعاد بناء مدينة يابل من جديد ولا سيما بناء القصور والمعابد (اللوحة رقم ٢٤) .

أما السؤال عن مدينة بابل وشكلها فى عهد الملك حمورابى فان يد البحث لم تتمكن من التوصل اليها لأن مسنوى المياه الجوفية فى الوقت الحاضر أعلى بكثير من مستوى مدينة بابل فى عهد سلالة بابل الأولى (اللوحة رقم ٢٥)

#### وصف المدينة:

تقع مدينة بابل على الشاطئ الأيسر لشط الحلة أحد فرعى نهر الفرات بعد أن غير الفرات مجراه وقد كان يمر من وسط المدينة ويقسمها الى جزئين يربط بينهما جسر مبنى بالآجر وتشاهد بقايا أسس أعمدته فى مجراه القديم •

يحيط مدينة بابل سوران خارجي وداخلي ويكن مساهدة بعض أجزاء السور الخارجي الى الشمال من قصر نبوخذ نصر الصيفي ويتألف من ثلاثة جدران \_ أولها اعتباراً من الداخل جدارسميك مشيد باللبن يبلغ سمكه ٧ أمتار وأمام هذا الجدار على مسافة ١٧ متراً جدار ناني مشيد بالطابوق وسسمكه ٧٣٠٧ مترا ويليه جدار ثالث من الطابوق أيضا وسمكه ٣٧٣٠ متراً وكان هذا السور يدعي في اللغة البابلية باسم (امكر \_ بيل) أما السور الداخلي فيدعي (غتي \_ بيل) ويتألف من ثلاثة أحزاء قوامها جداران من اللبن يوازي أحدهما الاخر ويفصل بينهما فضاء عرضه سبعة أمتار ه

### قصور المدينة:

لقد كشفت التنقيبات فى مدينة بابل عن ثلاثة قصور وهى القصر الجنوبى والقصر الشمالى ( الرئيسى ) والقصر الصيفى ويقع الأخير منها بجوار سور المدينة الخارجي ، والقصر الرئيسى ويقع الى الشمال من باب عشتار والقصر

الجنوبي ، ويفصل بين القصر الجنسوبي والقضر الرئيسي عنسد باب عشستار . ( اللوحات ٢٦ ، ٢٧ ) .

#### القصر الجنوبي:

ويقع هذا القصر جنوب باب عشتار ويتألف من خمسة مساحات كبيرة يحيط بكل منها حجرات ومرافق كشيرة وتعتبر وسطى هذه الساحات وهي الساحة الثالثة أهمها وأوسعها مساحة وهي الساحة المعدة للاستقبال • ويوجد في ضلعها الجنوبي قاعة العرش وقد زينت واجهة القاعة المقابلة لساحة الاستقبال بطابوق مزجع بألوان عديدة براقة •

#### الجنائن العلعة:

تقع الجنائن المعلقة في الزاوية الشمالية الشرقية من قصر نبوخة نصر الجنوبي اذ عثر المنقبون على بناء غريب عما هو مألوف في بقية الأبنية البابلية ويتألف هذا البناء من أربعة عشر حجرة معقودة تتشابه شكلا وحجما ويفصل بين كل سبعة منها رواق يؤدي الى هذه الحجرات المعقودة ويحيطها أيضا ممر واسع آخر يؤدي الى حجرات بسغيرة وجد في أحدها بشر تتختلف عما هو مألوف في أنواع الآبار ، فلها ثلاث حفر بعضها بنجانب البعض ؟ حفرة مربعة في الوسط وحفرتان مستطيلتان على جانبي الحفرة المربعة ، وقد فسر المنقبون هذه البناية والبئر بأنها موضع الجنائن المعلقة المشهورة التي عدها غير واحد من كتاب اليونان والرومان من عجائب الدنيا السبع ،

### شارع الموكب:

يعتبر شارع الموكب فى مدينة بابل من أهم الشوارع وأوسعها واسمه القديم (أى \_ يبور \_ شابو) أى لا يعبر الأعداء • وفى أعياد رأس السنة البابلية (بين آذار \_ ونيسان) كانت تخترقه تماثيل الآلهة ومواكب الأعياد • ويبدأ هذا الشارع من موقع من المحتمل أنه يدعى (بت \_ آ \_ كيتو) أى بيت الولائم متجها الى الجنوب ماراً بالقصر الرئيسي وباب عشتار والقصر الجنوبي والبرج المدرج ويسير بجوازاة النهر ثم ينعطف بزاوية قائمة تقريباً الى الغرب فيصل النهر عند جسر مشيد بالآجر ويعتبر هذا الجسر استمراراً لشارع

الموكب الى القسم الغربى من المدينة • وكانت جدر القسم الشمالى منه ولا سيما الجزء الملامس لباب عشتار مزينة بصور أسود بارزة وملونة بالطابوق المزجج •

يتوسط شارع الموكب تقريباً باب ضخم يبلغ ارتفاعه حوالى ٧٤ متراً جدد بناء الملك نبوخذ نصر عدة مرات،وكان آخر التجديد بالاّجر الأزرق المزجج يزينها صور لحيوانات بارزة تتألف من صف من الثيران متعددة الألوان فوق صف من صور لحيوان خرافي ( التنين ) وهو حيوان مركب يصده البابليون خاصاً بالاله مردوخ ٠

#### المعسسايد:

يوجد في بابل مصابد كثيرة خصصت لعبادة آلهة مختلفة وأهمها سعبد «ايساكلا» وهو المعبد الرئيسي في المدينة ومعنى اسمه « البيت الرفيع » وقد خصص هذا المعبد لعبادة الآله مردوخ ، وكثيراً ما يقترن اسم هذا المعبد مع (اى - تمن - آن - كي) وهدو اسم برج بابل الشهير الذي ورد ذكره في التوراة وقد شيد هذا البرج داخل سور يحيط بساحة مستطيلة أبعادها والتوراة وقد شيد هذا البرج داخل سور يحيط بساحة مستطيلة أبعادها وسطى وسلمان جانبيان ويبلغ ارتفاع البرج ١٥٥٥ م وطول ضلع قاعدته المربعة ١٥٥٥ متراً أيضاً ، (اللوحة رقم ٢٩) ،

وقد وجد المنقبون آثار معابد أخرى لعبادة الآلهة عشتار البابلية وعشتار الأكدية ونن ماخ والاله ننورتا وأهم هذه المعابد هو معبد الاله ماخ الملامس لباب عشستار والذى قامت مديرية الآثار العامة بصياته ويعتبر نموذجاً حياً وكاملا بالحجم الطبيعي للمعابد البابلية ه



اللوحة رقم ٢٣ ــ مسلة حمورابى وبشاهد فى القسم العلوى منها الملك حمورابى يستلم شريعته ــ ١٦٩٠ ق.م ( الأصل معروض فى متحف اللوفر فى باريس )



اللوحة رقم ٧٤ ــ لوخ طينى من القرن السادس قبــل الميــلاد رسم عليه صورة العالم كما هو معروف لدى البابليين •



اللوحة رقم ٢٥ ــ أمعة بابل ــ من الحجر البركاني ــ من عصر الملك نبوخذ نصر ه

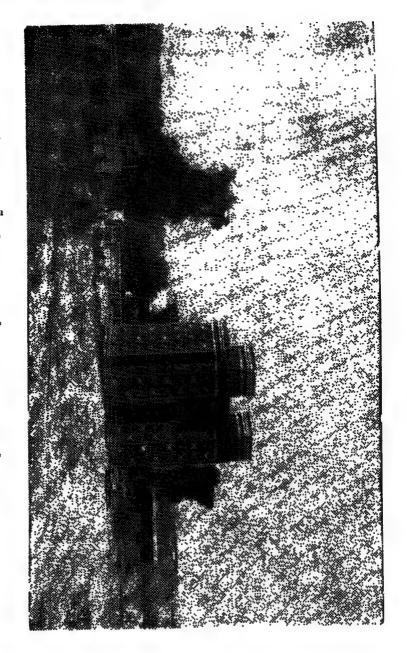

اللموحة رقم ٢٣ – باب عشتار – وقد شيدته مديرية الآثار بنصف الحجم الطبيمي في بابل – عند مدخل متحف بابل •



اللوحة رقم ٧٧ ــ بقايا باب عشتار التسائمة عند منتصف شسارع الموكب الذي شيده نبوخذ نصر في القرن السادس قبل الميلاد •

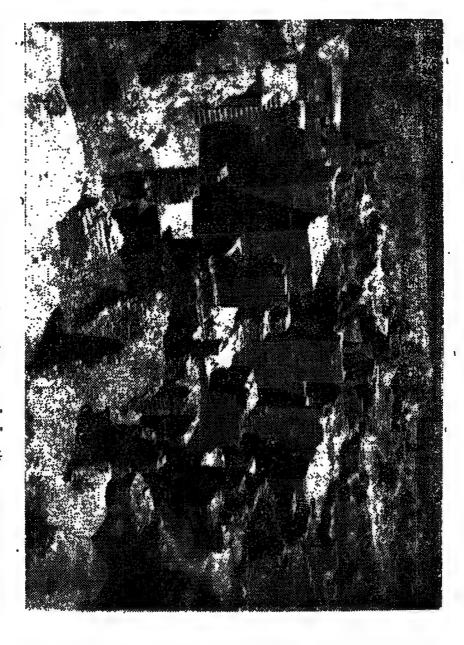

اللوحة رقم ٨٨ – منظر عام لبقايا باب عشتار •

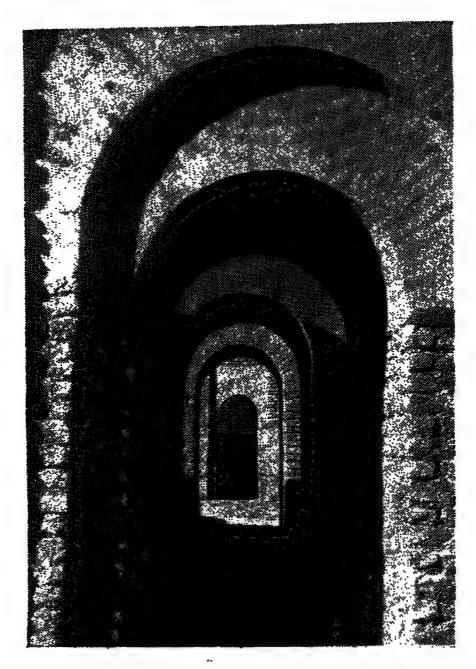

اللوحة رقم ٢٩ ــ المدخل السمالي الشرقي لمعبد تن ــ ماخ في بابل ..

## الحضر (\*)

تقع مدينة الحضر فى بادية الجزيرة الشمالية على بعد ٣ كم من الضيفة النربية لوادى الثرثار وعلى بعد ١٢٠ كم الى الجنوب من الموصل ٠

ولا يعلم بالضبط مؤسس هذه المدينة ولا زمن تأسيسها الا أنه من المرجح انها كانت: مستوطناً لعرب البادية ومركزاً مقدساً منذ العصور القديمة وذلك لكثرة وجود بقايا معابد شيدت في الأصل لمختلف الآلهة ٥٠٠ بعضها برجع الى أصل آشورى والبعض الآخر لآلهة عرب البادية الشمالية أو عرب الجزيرة ١٠ أو بالأحرى انها كانت احدى كعبات العرب التي شيدت في نختلف الأقطار التي سكنوها ١٠

تعود أهم الأبنية القائمة الآن الى القرون الشلانة للميلاد الا أن نتائج التنقيبات التى أجرتها مديرية الآثار العامة فيها ( ١٩٥١ – ١٩٥٥ ) قد مد زمن استيطان المدينة الى قرون أقدم من ذلك وعلى الأرجح الى العصر الهلنستى مع العلم بأن بقايا عدة طبقات سكنية ما زالت موجودة تحت بقايا الأينية الشاخصة وربما كشفت لنا الحفريات الأثرية القادمة أن المدينة كانت مسكونة منذ العصر الآشورى • ( اللوحة رقم ٣٠ ) •

ولقد ازدهرت مدينة الحضركتيراً فى حضارتها وتجارتها واشتهرت بنفس الوقت بمناعة أسوارها المشيدة من الحجر والكلس وبشنجاعة أهلها بحيث انها صدت أقوى الهجمات الرومانية فى زمن الامبراطورين تراجان سنة ١١٧ م وسبتيموس سبيروس عام ١٩٨ – ١٩٩ م الذى هاجها مرتين وفشل فى كلتيهما فشلا ذريعا وهلك معظم جنوده •

وأبانت لنا الحفائر بأن أقدم سلالة ملكية عربية أسست فيها وذلك فى القرن الأول للميلاد وكان أشهر ملوكها سنطروق الأول والمرجح أنه مؤسس السلالة الأولى وحكم فى منتصف القرن الأول للميلاد ، وابنه الملك عبد سمبا

<sup>(\*)</sup> بقلم الأستاذ محمد على مصطفى .. الملاحظ الفنى \*

الاول ثم سنطروق انشاني الذي حكم في النصف الأول من القرن الشاني للميلاد • • وبرسميا في أواخر القرن الناني ، وأثال ، وآخرهم الضيزن الذي ور، اسمه بهذا الشكل في المصادر العربية ، وملك آخر باسم ولجش ولربمـــا كان من الملوك الأواثل • وقد بقيت المدينة مستقلة الى مطلع العهد الساساني وحالفت الرومان بعد اندحار الفرنبين الا أنها سقطت على يد الملك الساساني شابور الأول ( ٧٤١ - ٢٧٩ م ) الذي دمرها في منتصف القرن الثالث للمملاد وبروى المؤرخون العرب بصدد سقوط المدينة عن مناعتها بحيث أن شابور لم يسطم فنحها الا بخيانة ابنة ملك المدينة النضيرة بنت الضنزن ، ومن المرجح انها لم تسكن يعد هــذه الضربة الفاســية وعمهــا الدمار وبقت خراباً بحبث وصفها اميانوس مرسيلينوس بأنها كانت خرائب عنـدما مر بهـا مع الجيش الروماني في عام ٣٦٣ م أي بعد سقوطها بنحو ١١٧ سنة • ولقد ذكر ها كذلك. مؤرخو العرب ونسبوا أبنيتها الى ملك اسمه السماطرون وهو الاسم المحرف عن سنطروق وذكرها ياقوت ٥٠ وبعض من شــعراء العرب متــل الجدى بن الدلهات، وفي الأغاني نسب الشمر الي عمر بن آله • وكذلك وصفها عدى ابن زيد ( ٥٨٧ م ) من شعراء العرب في الجاهليــة في قصيدته المشهورة الى النعسان بن المندر . وفي أوائل القسرن الحالى زار خرائب الحضر المنقسون الألمــان الذين كانوا في آشور ودرسوا أطلالها ووضعوا عنها دراســة شـــاملة سنة ١٩١٧ .

وفى سنة ١٩٥١ الى عام ١٩٥٥ نقبت مديريه الا ثار العامة فيها وكشفت عن بعض المعابد الخاصة والتى وجدت فيها كثيراً من الاآثار النفيسة وأهمها التماثيل الخاصة بالملوك والأمراء والقواد والكهنة وبعض الآثار الأخرى الدقيقة وعرضت معظم هذه الآثار في المتحفالعراقي ببغداد وفي المتحف المحلئ بمدينة الموصل .

وفى عام ١٩٦٠ م شرعت المديرية فى صيانة مبانى هسده المدينة ووضعت منهجاً شاملاً ومستمراً (اللوحة رقم ٣١) وفى أنناء الصيانة كشف عن مرافق المعابد الكبيرة الواقعة فى وسط المدينة وعثر على معبد يقع فى الساحة الكبرى للمعبد الرئيسى شيد على الطراز الهلنستى تحيط به أعمدة بصفين تعلوها تيجان

على نوعين ؟ الأول منهما على الطراز الأيونى والشانى على الطراز المركب من الأيونى والكورنق وعشر بين أنقاض هذا المعبد على أجمل التماثيل المصنوعة من المرمر اليونانى والنحاس وقد نحتت على طراز مدرسة المثال لسيبس ( نحات بلاط الاسكندر الأكبر ) وتمثل آلهة يونانية أهمها أبولو وبوسايدن اله البحر وكيوبيد اله الحب وارتمس المذراء وآلهة أخرى ، وان أهم معابد المدينة معبد اله الشمس رب آلهة الحضر ويتكون من غرفة مكعبة يحيط بها معر من الجهات الأربع ويقع خلف الايوان الكبير الذي يمثل معبد الثالوث المقدس ، وكذلك المعبد الشمالى الكبير والمعبد الملحق به في ضلعه الشمالى ، ، ، ومعبد آخر ذو المعبد الشمالى الكبير والمعبد الملحق به في ضلعه الشمالى ، ، ، ومعبد آخر ذو اليها بدرج واسع في مقدمة المعبد وكرس هذا المعبد لعبادة آلهة السحر ( شحيروا ) ويقابل هذا المعبد معبد آخر ربما شيد للآله شلمن ( شلمان ) أحد آلهة الحضر ( اللوحة رقم ٣٢ ) ،

ويشساهد الزائر حالياً أن مدينة الحضر شسبه مستديرة يحيطها سوران الأول مشيد من اللبن فوق أساس من الحجر الكبير قطره نحو ٣ كم والسور الثانى الداخل يبعد عنه نحو الداخل بنحو ٥٠٠ م شسيد من الحجارة المهندمة وله أربعة أبواب من الجهات الأربع وتعلو السور أبراج كبيرة منها صلدة وأخرى كبيرة تحتوى على مرافق للدفاع ويحيط هذا السور بدور الدينة وساحاتها ومعابدها الخاصة ٠ وفى وسط المدينة تقع مجموعة المسابد الرئيسية التي ذكرت سابقا ٠ (اللوحة رقم ٣٣) ٠

وأهم آلهة الحضر التي شيدت لها معابد خاصة في نختلف أطراف المدينة هي : نرجال ، وهرقل ، وبعلشمين ، وسميا ، واشرابيل ؟ واترعتا .

وخلاصة القول أن مدينة الحضر كانت فى الأصل قرية صغيرة ثم نمت حتى أصبحت مركزاً مهما وعاصمة العرب للبادية الشمالية فى القرون الثلاثة الأولى للميلاد، وحالفت الفرثيين حيث عدت من أهم الحدن المستقلة استقلالا ذاتيا فى الصور الفرثية وكان نفوذها السياسي يمتد من جنوب سنجاد الى شمال بلد ومن دجلة شرقا الى الفرات غربا ع الى أن قضى عليها الساسائيون فى سنة ٢٩٤ ملادية ،

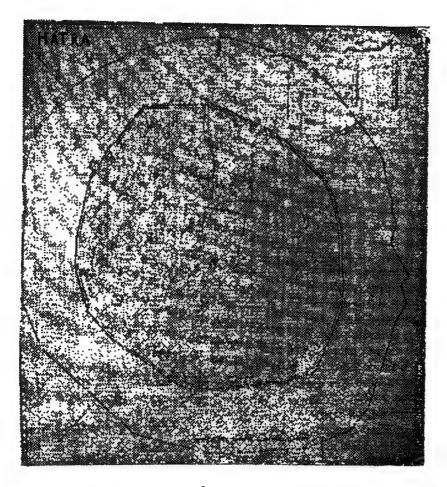

اللوحة رقم ٣٠ ـ نحطط لمدينة الحضر الأثرية ، ويشاهد السوران وحى المعابد في وسط المدينة .



اللوحة رقم ٣١ – واجهة المعابد الرئيسية أثناء الصيانة ( معبد مرن ) •



اللوحة رقم ١٣٧ – معبد شحيرو ، والضلع الشرقى لحى المعابد فى الحضر .

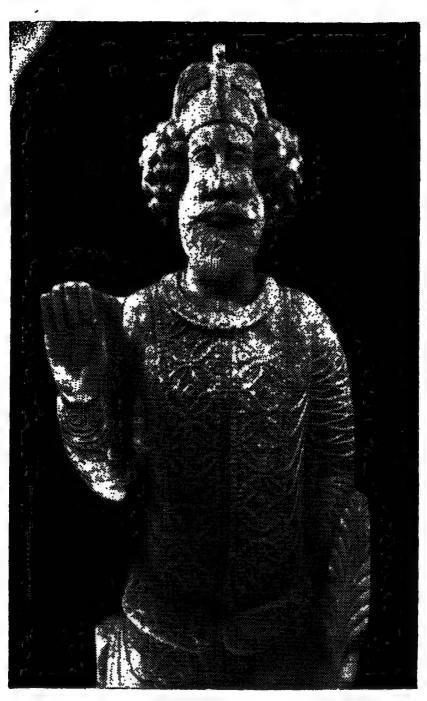

اللوحة رقم ٣٣ ـ تمثال الملك سنطروق الأول ، من حجر الكلس ( مرمر الموصل ) ، وقد رفع بمناه محييا اله المعبد ، وعلى رأسه نسر يرمز الى انتصاراتهـ عام ١١٦ م •

# الأخيضر (\*)

یغع حصن الأخیضر علی بعد ۵۰ کیلو متراً الی الغرب من کربناد ، وعلی بعد ۱۹۲ کیلومترا جنوب غربی بغداد ۰

يمتاز موقعه بقربه من وادى الأبيض الذى كانت المياء وما زالت تتجمع فيه عند موسم الامطار خلال فصل الربيع ٠

وتسمية هذا الحصن بالأخيضر ليست فديمة ، ويبسدو أن أفدم ذكر لها يرجع الى ما كتبه الرحالة (بيترودلافالا) الذي مر به سسنة ١٩٢٥ للميلاد في طريقه عبر العسحراء من البصرة الى حلب ، والأخيضر قصر داخل حصن مستطيل الشكل قياسه ١٩٢٧ × ٨٨ متراً ، يحيط به سور ذو أبراج عديدة وأربعة مداخل ، قياس هذا السور ١٧٥ × ١٦٩ متراً ، وارتفاعه عن سطح الأرض المحيطة به في الوقت الحاضر يبلغ سبعة عشر متراً ، وله أدبعة أبراج في زواياه ، وفي وسط كل ضلع من أضلاع هذا السور من الحارج برج كبير يتوسطه باب أو مدخل ، وبين برج المدخل وبرج الزاوية في كل ضلع الى يمين المدخل والى يساره توجد خسة أبراج وبذلك يكون عدد الأبراج التي تدعم السور ثمانية وأربعين برجاً ،

أما القصر فان بنساء ملاصق للضلع الشمالى من السور العخارجى ، وله سور خاص من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية ، أما من الجهسة الشماليسة فمدخل القصر متصل بمدخل السور الحارجي .

والملاحظ أن سور القصر مدعم بأبراج صغيرة فى أضلاعه الثلاث المستقلة ، من بينها برجان فى الركنين الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى ، وعدد الأبراج فى كل من الضلع الشرقى والغربى ثمانية أبراج ، وفى الضلع الجنوبى خسة أبراج عدا برجى الزاوية .

وهناك أرض فضاء تحيط بالقصر من جهاته الجنوبية والشرقية والغربية تفصل بينه وبين السور الحارجي .

 <sup>(\*)</sup> بقدم الأستاذ منصور عبادة \_ ملحق الآثار •

واذا ألقينا نظرة الى مخطط نصر الأخيضر لوجدناه يتألف من الأقسام النالسة :

- ١ القسم الشمالى : ويتصل بالسور الخارجى ، ويتسألف من ثلاثة طوابق
   فى جزئيه الأوسط والشرقى ، وكان هذا القسم يضم الديوان الرسمى
   ودوائر الحاشية والمضيف والحرس .
- ۲ \_ الفسم الأوسط: أو القسم المركزى ، يحيط به مجاز معقود من جهانه
   الأربع يفصله عن سائر أقسام القصر ، ويضم هذا القسم الرحبة الكبرى
   أو رحمة الشرف وقاعات الاستقبال .
- ٣ ــ القسم الجنوبى: يتصل هذا الفسم بالجزء الأوسط من القصر من الجهة المذكورة ، ويتـألف من بيين أو دارين قوام كل منهما صــحن وست غرف .
- القسم الغربي: موقعه غرب القسم الأوسط ومحتوياً كالفسم السابق
   ومن الراجح أن القسمين الأخيرين كانا مقراً للحريم •

يضاف الى هذه الأقسام الحمسة الا نفة الذكر ملحق يقع شرقى القصر فى الفضاء الممتد من سور القصر الى السور الحارجى ، وملاحق آخر يقع شمال السور الحارجى على بند عشرين متراً من زاويته الغربية .

أما زمن حصن الأخيضر فبالرغم من اختلاف الرأى فيه فانه على ما يرجح برقى الى القرن الثاني للهجرة •

بالاستناد الى الطرز الفنية المتمثلة فى هذا البناء المعروف بالطراز الحيرى وأوائل القرن السابع الميلادى من قبوات وأقواس كما ثبت بالأدلة الأثرية أن الجامع الذى يحتويه قصر الأخيضر من أصل البناء ولم يستحدث بصد تشييد القصر ، ومحراب هذا الجامع من النسوع المجوف وهو الطسراز الذى أدخل فى العمارة الاسلامية لأول مرة عام ٧٠٥ للميلاد فى جامع المدينة المنورة عندما قام بتعميره الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ،

وهنــاك أدلة معمارية وأثرية أخرى لا مجال لشرحها فى هــذا البحث المختصر ، تثبت أن الأخيضر أثر اسلامي ( اللوحتان ٣٥ ، ٣٥ ) •

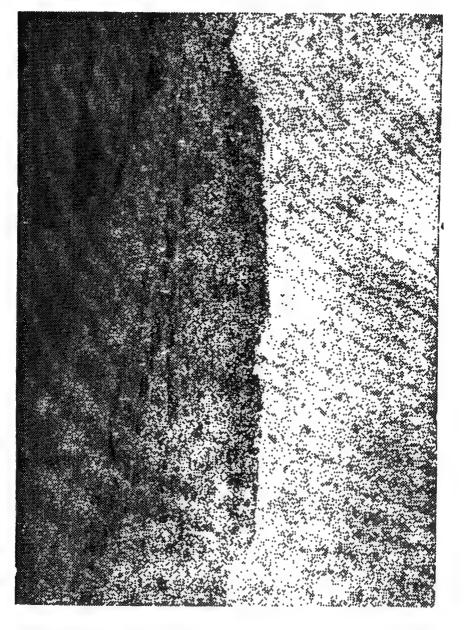

اللوحة رقم ١٧٤ ــ منظر عام لحصن الأخيضر ، الضلع الشمالى والضلع الجنوبي النربى •

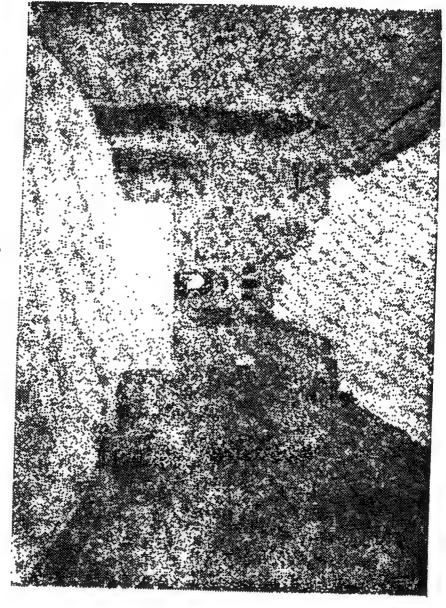

اللوحة رقم ٣٥ – صورة داخلية لحصن الأخيضر ، يشاهد في مقدمتهـا جدار من قاعة الشرف وساحة القصر ومرافق الضيوف •

## سامراء وآثارها الشاخصة (٥)

شيدها المعتصم بالله ثامن خلفاء بنى العباس عام ٢٧١ هجرية ( ٨٣٩ م ) وبالرغم من أنه لم يكتب لها من العمر الا نيفا وأربعين عاما فقد امتد بها العمران حتى أصبحت حاضرة العالم الاسلامي •

ان خرائب سامراء التي تشغل رقعة من الأرض لا تقل عن مائة وستان من الكيلو مترات المربعة تعتبر اليوم أكبر المدن المندرسة في العالم الاسلامي • لقد راعي المعتصم في تخطيطه لعاصمته الجديدة تقسيمها الى قطائع وزعت على القواد والكتاب وسائر الناس •

ومن القطائع الشهيرة التي لا تزال أسوارها قائمـة قطيعة القــائد التركى شناس الواقعة في القسم الشمالي من المدينة في الموضع المروف بكرخ سامراء ثم قطيعة ابراهيم بن رياح المحاذية لها من الجهة الشمالية ٠

أما جامع المنتصم فقد عفت آثاره وذلك بعد أن شيد المتوكل جامعه الكبير في القسم الشرقى من المدينة • ولم يبق من القصور التي بناها الا خرائب دار العامة ، هذه الحرائب التي تغطى مساحة من الأرض تزيد على نصف مليون من الأمتار المربعة والذي لا تزال بعض أجزائه قائمة ومنها مدخله الشهير المعروف بباب المامة الذي كان يفضي الى القاعات الرئيسية للقصر • ومن القصور الأخرى التي تنسب للمعتصم قصر الحويصلات في الجانب الغربي من نهر دجلة الذي يعود الفضل في اظهار معالمه لمديرية الا ثار العراقية العامة التي أجرت فيه تنقيبات واسعة قبيل الحرب العالمية الثانية •

واذا كان للمعتصم الفضل فى تشييد سامراء فان الفضل كل الفضل يعود للمتوكل على الله فى توسيعها وتجميلها وايصالها الى عصرها الذهبى حتى أنهسا و صارت أعظم بلاد الله اذ لم يبن أحد من الحلفساء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل ع و و من القصور التى شيدها فى سامراء: الفردوس

<sup>(</sup> على الدكتور عبد العزيز حميد \_ الأبحاث الاسلامية .

والمختسار والبرج والشيدان والغريب وبستان الايتاخية والقلائد وبلكوارا وقد اعتبر بعض المؤرخين العرب الأقدمين هذا القصر الأخير (الذي يبسد ستة كيلومترات جنوب سامراء الحالية) من أحسن قصور المتوكل وأجلها وقد ذكر أنه أنفق على بنائه عشرين مليونا من الدراهم ولقد قام هرتسفلد عام ١٩١١ بحفريات واسعة النطاق أبرز فيها معالم هذا القصر الذي لا يزال الكثير من جدرانه فائم الى هذا اليوم ومن آثار المتوكل الأخرى التي لا تزال آثارها واضحة ساحة السباق المبتكرة والمتكونة من أربع حلفات متماسة الواقعة الى جنوب تل العليق و

غير انه مما لا شك فيه أن أعظم الآثار التي خلفها المتوكل في سامراء جامعه الشهير ذو المئذنة الحلزونية المعروفة بالملوية • هذا الجامع الذي بني بين سنتي ٢٣٧ و ٢٣٧ هجرية • وقد أنفق على بنائه مبلغاً قدره خسة عشر مليونا من الدراهم • يتميز هذا الجامع بعدة مزايا فريدة في بابها > منها مساحته الهائلة التي تقارب ثمانية وثلاثين ألفاً من الأمتسار المربسة وعلى ذلك يعتبر أكبر جوامع العالم حيث يليه في المساحة جامع قرطبة في الأندلس وقد كان يقسع لثمانين ألف من المصلين > ومن مزاياه الأخرى مئذنته الحلزونية المعجيبة والتي كانت ولا شك الأولى من نوعها ثم جدر الجامع الهائلة المدعمة بالأبراج الضخمة وكان يتوسط هنا الجامع فوارة لا ينقطع ماؤها أطنب المؤرخون في الضخمة وكان يتوسط هنا الجامع فوارة لا ينقطع ماؤها أطنب المؤرخون في وصفها سميت بكأس فرعون وكانت تتكون من قطعة واحدة من الرخام الوردي قطرها سبع وعشرون ذراعاً وسمكها نصف ذراع (اللوحة رقم ٢٣٩) •

وفى زمن المتوكل أيضاً شيدت مدينة المتوكلية فى أقسى الشمال حيث ربطت بسامراء بالشارع الأعظم الذى بلغ طوله ستة كيلومترات وعرضه مئة متر ولا تزال أطلال هذا الشارع العظيم شاخصة .

ان من أهم الآثار الشاخصة فى هذه المدينة المسجد الجامع المعروف اليوم بامسم جامع أبو دلف ذو المئذنة الحلزونية التى هى عبسارة عن صسورة مصغرة لملوية سامراء • ان هذا الجامع مستطيل الشكل طوله ١٥٨ متراً وعرضه ١٠٨ أمتار ، له صحن مكشوف محاط من جهاته الأربعة بأروقة ذات أكتاف ضخمة وأقواس قليلة التدبب ، ان معظم هذه الأقواس والأكتاف لا تزال قائمة. ويشاهد

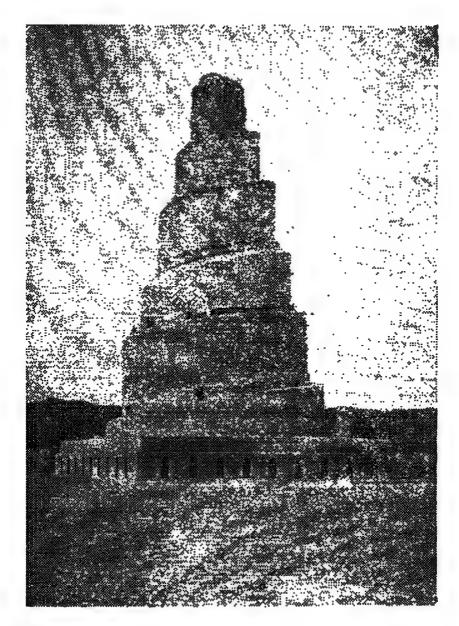

اللوحة رقم ٣٩ ــ منظر عام للمئذنة المعروفة بالملوية فى سامراء ( القرن الثالث الهجرى ــ التاسع الميلادى )

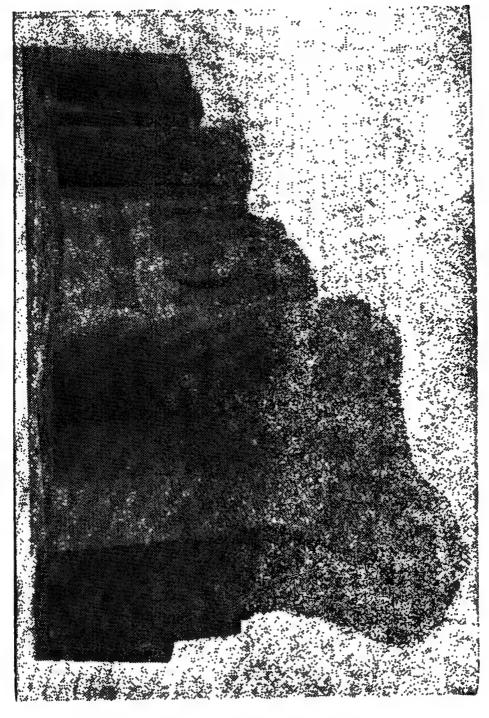

اللوحة رقم ١٩٧ – جامع الجمعة في سامراء – بقايا السور ه

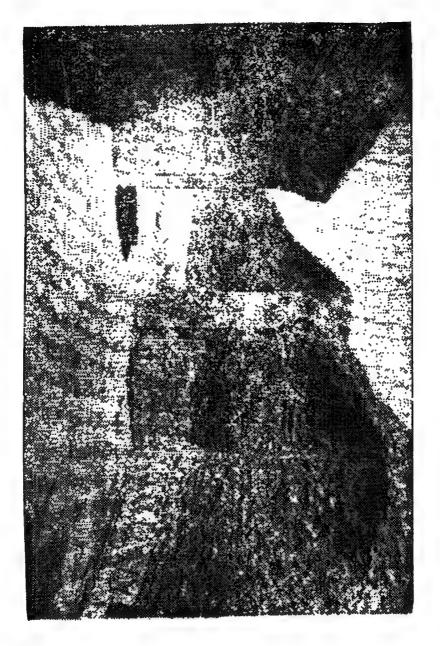

اللوحة رقم ١٧٨ ــ بعض قاعات قصر العاشق في سامراء •

فى أقصى شمال المتوكلية أطلال وبقايا الفصر الجعفرى الشهير الذى تربو مساحته على نصف مليون من الأمتار المربعة والذى اشتهر بحسنه وعظم النفقة عليه هذا القصر الذى قتل ودفن فيه بانيه المتوكل ( اللوحة رقم ٣٧ ) .

لقد كان الحلفاء الذين خلفوا المتوكل ضعافاً فقد أصبحوا ألعوبة بيد القواد الأتراك الا الحليفة المعتمد على الله آخر الحلفاء العباسيين فى سامراء • ومن أشهر الأبنية التى خلفها لنا هذا الأخير قصر العاشق فى الجانب الغربى لنهر دجلة • ان اسم هذا القصر القديم هو المعشوق وسمى بذلك لجماله ورونقه • فقسد ذكر لنا اليعقوبي أن المعتمد قد بنى قصراً فى الجانب الغربى من سامراء موصوفاً بالحسن سماه المعشوق • ان آثار هذا القصر شاخصة اليوم وقد بنى على مرتفع يقع على الجهة الغربية للشارع العام الذى يربط بغداد بالموصل • لقد كان هذا القصر متين البنيان تحيط به الأبراج الضخمة التى لا يزال الكثير منها قاتمًا وقد جملته هذه الأبراج أقرب الى القلاع منه الى القصور (اللوحة رقم ٣٨) •

ان قصر العاشق هو آخر الأبنية المهمة التى شيدت فى سامراء اذ لم تمض سنتان على بنائه حتى ترك الحليفة المستمد على الله سامراء نهائيا وأعاد مقر الحلافة مجدداً الى بغداد •

## المدرسة المرجانية(\*) (جامع مرجان)

بنى هذه المدرسة الخواجة أمين الدين مرجان فى أواخر سلطنة الشيخ حسن وكيلت سنة ( ٧٥٥ هـ ) فى أواخر سلطنة أويس •

وقبل أن يبنى مدرسته ألقى نظرة على ما هنالك من المدارس كالمستنصرية والمنصمية والنظامية ، وقد دون وقفية على جدران مدرسته لتبقى خالدة ،

وقد بناها رصينة لتقاوم عوادى الزمن وهي مربعة الشكل عدا زاويتها الشمالية فقد جعلت مبتورة ( اللوحة رقم ٣٩ ) •

وقد بنيت من طابقين يصعد اليها من أربعة سلالم تقوم فى زواياها واستعملت عليانها وغرفها لسكنى الطلاب وضرورياتهم ومصلى واسع بارتفاع طابقين ، سقف بثلاث قباب أعظمها أوسطها يتلقى الطلاب دروسهم فيه ويؤدون فرانضهم من الصلواة عدا الجمعة فان فيه محراباً بلا منبر ويقابل المصلى ايوان فخم للمدرسين كما يقابل المدرسة مدفن مرجان ،

وتربة هذا المدفن غفل من الكنابات والزخارف وهي مناظرة للباب مسا يدل على أنها كانت من الحجر العادية ، ولما توفى مرجان ودفن فيها بنيت عليه القبة وهي بشكل جميل مضلع منها زخارف من الكاشي الملون وكذا المأذنة الى يسار الداخل عند الباب وقد استعملت أخيراً مستجداً تقام فيه الجمع ، وتعد المدرسة من الأبنية الفريدة من نوعها في العراق .

أما زخارفها فمكونة من أشكال هندسية نختلفة الأنواع والحجوم والقليل منها مكون من أزهار ، وجميع الكتابات حفرت بين شبكات من الزخرفة الزهرية والهندسية •

ولم تكن الزخارف معروفة سابقا فقد كانت مغطاة بطبقة من الجص ولم

<sup>( ﴿</sup> بِهِ ) بقلم الأستاذة مهاب البكرى \_ ملاحظة الآثار •

تحدث فيه! اصلاحات عدا ما قام به سليمان باشا الكبير سنة ١٢٠٠ م وحدث ترميم آخر في أوائل القرن الرابع عشر ٠

وقد بنى مرجان مدرسته من فواضل صدقات والدة السيخ حسن ثم أوقف عليهسا من عسده الا أنه لم يبق لديسا من جيسع تلك الموقسوقات الا أسماؤها •

أما النصوص الموجودة فى المدرسة المرجانية فكثيرة ، منها ماكتب على جبهة الباب من الحارج ، والكتابة التى كانت فى ايوان البئر والمعروضة الآن فى القصر العباسى ، والكتابة على الكاشى فى جبهة باب المصلى والتى فوق مدخل المصلى فى الطابق الأعلى والكتابة التى على جبهة السلم اليمنى من مدخل المصلى والتى على جبهة السلم المينة فوق المحراب ؟

- و ١ ــ بسم الله الرحمن الرحيم .
- ٢ الحمد لله الذي وفق المطيعين لعمارة أبنية بيوت العسادات وألهم
   المخلصين باسادة أعمدة دور الطاعات ورفع ذكر ٠٠٠
- ٣ ــ الولاة يتأسيس قواعد معالم المكرمات ، ودل أرباب السعادات على سلوك سبل الحيرات ومنح المحسنين بتشريف « ان الحسنات يذهبن السيئات ، وحباهم بما له « ان المتصدقين والمتصدقات ، ٠٠
- على نبى الرحمة محمد المصطفى خير الأنام وأصحابه مصابيح الدجى وبدور الظلام ، أما بعد فيقول المفتقر الى عفو الملك المنان مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن بدل الله سيئاته حسنات : انى هاجرت . . .
- فى الأرض مدة وجاهدت سنين فى الطول والعرض ذات شمال ويمين متورطاً فى نحاوف البر والبحر حين أدانى الجد الصاعد وأدنا من التوفيق المساعد فعلمت أن الدنيا دار الفرار وأن الا خرة هى دار القرار وأيقنت أن أولى ٠٠
- ٣ ــ ما أنفقت فيه الأموال وأحرى ما توجهت اليه هم الرجال ما كان

وسيلة الى أبواب رحمته محط الرحال وذخيرة ليوم المحاسبة والسؤال، فال النبى عليه الصلوة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الاعن ثلث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولسد صالح يدعسو له والصدقة الجارية ...

مى الوقف فشمرت عن نية صادقة وسريرة للخير وافية وشرعت في عمارة هذه المدرسة المشهرة بالمرجانية وتوابعها المتصلات بعضها بالبعض في زمان المخدوم الأعظم الدارج الى جدوار الله المستريح على أعلى غرفات جنانه ؟ شيخ حسن ندبان أنار اللة برهانه وتممت في أيام دولت » •

ثم هدمت المدرسة المرجانية في منتصف الأربعينيات الماضية وأقيم في موضعها مسجد آخر •

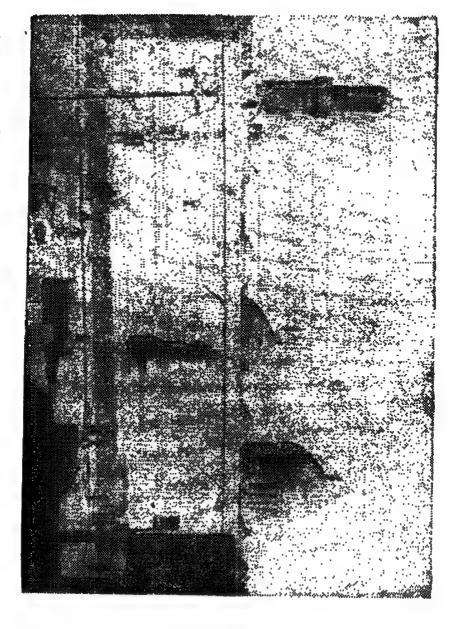

اللوحة رقم ١٣٩ – منظر خارجي من جهة شارع الرشسيد للمدرسسة المرجانية ( جامع مرجان ) •



اللوحة رقم ٤٠ ـ منظر خارجي للمدرسة المرجانية ٠

## العتبات المقدسة في العراق (٠)

### لوا. كربلاء

### ١ \_\_ المشهد \_\_ النجف الأشرف:

كانت كلمة المشهد هي السائدة لتعريف قضاء النجف أهم أقضية لواء كربلاء وذلك لوجود ضريح الامام على رضيالة عنه فيه والنجف - هو (الظهر المتصل بالكوفة والحيرة وينتهي الى الأرض المنخفضة وهي بحيرة النجف طولا ما بين الدير والثوية عرضاً) ويقع الفبر الشريف على طرف النجف خارجاً عنه أو قريباً منه كما يقول ياقوت ( ان النجف قريب من قبر أمير المؤمنين على رضى الله عنه) و وازدادت أهمية النجف كمدينة عند ظهور القبر الشريف بعد خفائه زمناً طويلاً فازدادت العمارة حول القبر المقدس سنة ١٧٠ هوسكن النجف بعض العلويين وأسياعهم ثم ازدادت العمارة بمرور الزمن وازداد السكان بحيث لم ينقض القرن الرابع الهجري الا وأصبح تعداد السكان يربو على بضعة آلاف ، أغلبهم من العلويين وأتباعهم و وكان البويهيون هم أول سن أسس قواعد الأضرحة في العتبات المقدسة في العراق فينوها وأجروا الأموال عليها وفتحوا المدارس ثم تلاهم في القرنين ٧ > ٨ الهجريين السلطتان الجلائرية والايلخانية في العراق حيث انهم بذلوا المزيد من الجهود والأموال فعمروا المدارس والمساجد والخانقاهات ( التكايا ) وأجروا أليها الماء وأمدوا أهلها الماء وأمدوا أهلها الماء و ( اللوحات ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ ) •

### ٢ - في مدينة كربلاء:

#### ا \_\_ مسجد سيدنا الحسين :

ومدينة كربلاء هي مركز لواء كربلاء ، ولم تكن مدينة هامة قبل مرقد الامام الحسين بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم ، فأصبحت مدينة تاريخية مهمة تزار لوجود قبر حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، ويقصدها مئات الألوف سنويا بقصد الزيارة والتبرك بالعتبات المقدسة ، ولقد دفن بها سيدنا الحسين على أثر استشهاده بواقعة كربلاء الشهيرة في التاريخ العربي

الاسلامي في العاشر من محرم سنة ٦١ ه في خلافة يزيد الأتول بن معاوية ابن أبي سفيان .

وتبعد مدينة كربلاء حوالى ١٠٥ كم عن بغداد جنوبا • أما باقى الصحابة والقرابة المدفونين مع سيد الشهداء الامام الحسين فى نفس الضريح والمسجد فهم: 
١ – ولده على الملقب بالأكبر ٢ – قبور الشهداء وهم الذين استشهدوا معه فى واقعة كربلاء كالقاسم بن الحسن وغيره ٣ – حبيب بن مظاهر من قبيلة بنى أسهد ٤ – السيد ابراهيم الملقب بالمجاب بن الامام موسى بن جعفر عليهم السلام • (اللوحات ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ) •

#### ب ـ مسجد العباس :

وهو أبو الفضل العباس بن على بن أبى طالب رضى الله عنه من امرأة غير فاطمة الزهراء ، الذى دفن فى هذا المسجد بمفرده (اللوحات ٤٩ · ٤٥ · ٥٠) .

#### ج ـ مسجد الحر:

ويقع خارج مدينة كربلاء ببضمة كيلومترات يرقد فيمه الحر بن يزيد الملقب بالرياحي نسبة لبني رياح احدى القبائل العربية التي آزر بعض أفرادها الحسين في معركة كربلاء واستشهد على أثرها .

#### لواء بغسداد

#### ١ - في قضاء الكاظمية:

### 1 - مسجد الامامين موسى الكاظم وكمد الجواد:

لم تكن مدينة الكاظمية الحالية مدينة بالمعنى المقصود وانما كانت مقبرة يطلق عليها سم ( مقابر قريش ) ( ياقوت ج ٨ ص ١٠٧ ) فيها دفن بعض الحلفاء العباسيين والسادة الأشراف ، ويقول يعض المؤرخين أن السيدة زبيدة زوجة هرون الرشيد قد دفنت فيها ، ولما استشهد الامامان موسى بن جعفر ومحمد الجواد ، ودفنا فيها ولقبت بالكاظمية نسبة للامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق ، والامام محمد الجواد هو حفيد الامام موسى بن جعفر لأن والده على بن موسى الملقب بالرضا قد دفن في مدينة مشهد من أعمال خراسان في ايران ( اللوحتان ٥١ ، ٥٢ ) .

#### ب \_ السجد الصفوى:

يقع خلف المسجد المتقدم ذكره تماماً ومتصل به جامع يدعى اليوم باسم الجسامع الصغوى ومن الأرجح أن الصغويين الذين حكموا فى العراق لفترة من الزمن هم الذين قد ابهتسوه والذا ألفترن باسسمهم • وهو جامع واسسع بدورين وهو من الآثار التي تستوجب المشاهدة من الناحيتين الفنيتين الممارية والزخرفية وكذا الناريخية أيضاً • وقد جدد فى زمن السلطان سليم الشمانى •

#### ى -- مسجد أبى يوسف :

وهو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى (المسعودى - مروج الذهب ومعادن الجوهر مجلد ا ج ٣) وقد طلب منه الخليفة هرون الرشيد أن يضع له كتاباً فى الحراج فوضع كتابه الشهير « الخراج » ضمنه مختلف الطرق وآراء. فيها ، ولقد خلع عليه الرشيد بأن عينه بمرتبة قاضى القضاة اكراماً له ، وهذا المسجد له مدخل يفتح بابه من صحن الامامين ( موسى بن جعفر وعمد الجواد ) ، وله باب آخر يفتح على الثمارع العام خارج الصحن ،

# فى قضاء الأعظمية مسجد وقبر الامام أبى حنيفة ( رضى الله عنه )

ويقع فى بلدة الأعظمية الواقعة شيمالى بغداد بنحو ٣ كيلومترات وهو قضاء مهم من أقضية لواء بغداد • ويقع القبر فى ضريح واسع يحيط به صحن كبير ومدرسة هى كلية الشريعة الاسلامية اللآن ، ويطل الصحن على الشارع العام وعلى فسحة جيلة واسعة وبجواره جسر حديدى ثابت يسمى جسر الأئة لأنه يوصل بين قضاء الكاظمية الذى فيه مرقدا الامامين موسى بن جعفر وحمد الجواد وقضاء الأعظمية الذى فيه قبر الامام أبى حنيفة رضى الله عنه وكان الى جواره قبر آخر غير بعيد عنه هو قبر الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه الذى ربما أتى عليه نهر دجلة فجرفه وكان شرف الملوك عما بن منصور متولى مملكة السلطان مملكة السلطان مملكة السلطان مملكة (اللوحات ٥٣ م ٥٤) •

والامام أبو حنيفة هو النعمان بن ابت بن زوطى وولد فى الانبار ــ الكوفة وكان بها قزازا يبيع ثباب الخز (طبقات الفقهاء ــ لمولانا طاش كبرى زاده) وعرف باخلاصه وحسن معاملته ورقة حاشيته مع زملائه حسن الوجه والسيرة كان مولده رضى الله عنه سنة ٨٠ ه فى خلافة عبد الملك بن مروان ووفاته سنة ١٥٠ ه فى خلافة أبى جعفر المنصور فعاصر الخلافتين الأموية والعباسسية وقد درس الفقه فبرع فيه وألف وصنف وكان يقنع خصومه بقوة دراسسنه وبالغ حجته ه

# مركــــز قفـــــاء بغــــداد في تاحية سلمان باك

مسجد ومرقد سلمان الفارسي وحذيفة اليماني وعبد الله الأنصاري رضي الله عنهم •

تبعد هذه الناحية وسلمان بإلا » نحو ٣٠ كيلومترا عن بغداد جنوبا وتقع على ضفة دجلة اليسرى وكلمة بالا فارسية الأصل تعنى النظيف فيكون المعنى الكامل سلمان النظيف بعد اسلامه على يدى رسول الله ، والثلاثة هم من الصحابة الكرام • وهناك مواسم خاصة لا سيما في فصل الربيع حيث تخرج جاعات كشيرة لزيارة هنده القبور في مواكب شسعبية تتغنى بأهاز يجها الوطنية حيث تستقبل فصل الربيع في معيشتها هناك في خيام أعدوها لهذه الغاية بضعة أيام ، أما المرقدان الأخيران (حذيفة بن اليماني وعبد الله الأنصاري رضى الله عنهما) فقد كانا في نفس مدينة بغداد ولكنهما نقدلا الى مرقديهما في سلمان باك في سنة ١٣٥٠ ه • (اللوحة رقم ٥٥) •

### مسجد وقبر الشبيخ عبد القادر الجيلاني :

هو الشميخ أبو محمد الجيلي الحنبلي المشمهور بالزهمد والتقوى المتوفى سنة ٢٥١ ه ويقع مسجده في المحلة المعروفة باسمه من بغداد وفيها ضريحه ٠ ( اللوحة رقم ٥٦ ) ٠

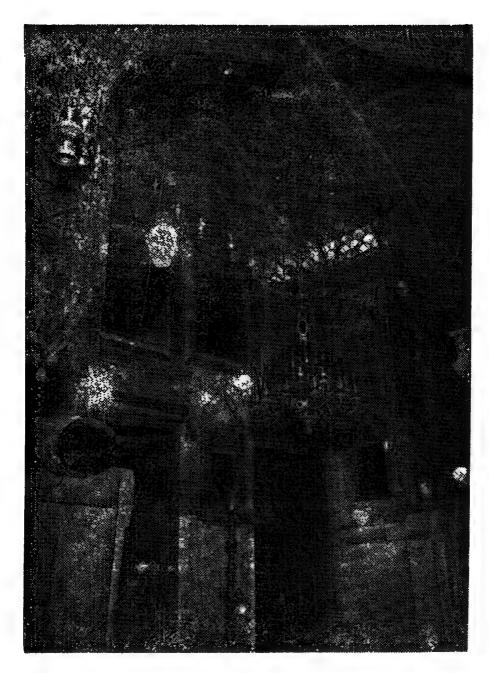

اللوحة رقم ٤١ ــ منظر داخلي في جامع الامام على رضي الله عنه ٠

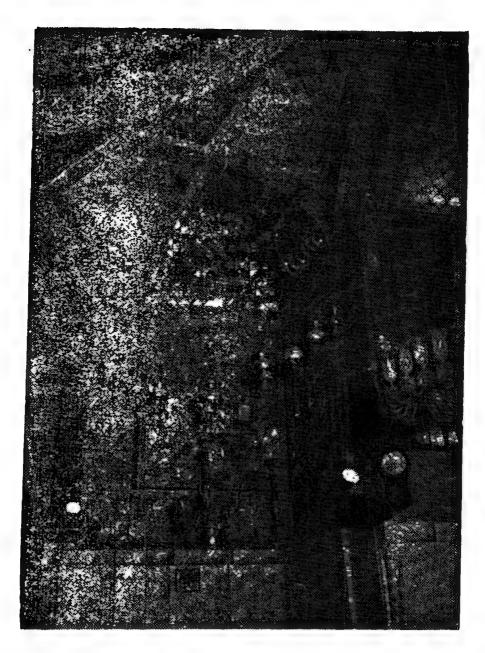

اللوحـة رقم ٤٧ ــ منظـر داخلي في جامع الامام على ، قرب الضريح وتظهر فيه ربعض الزخارف •





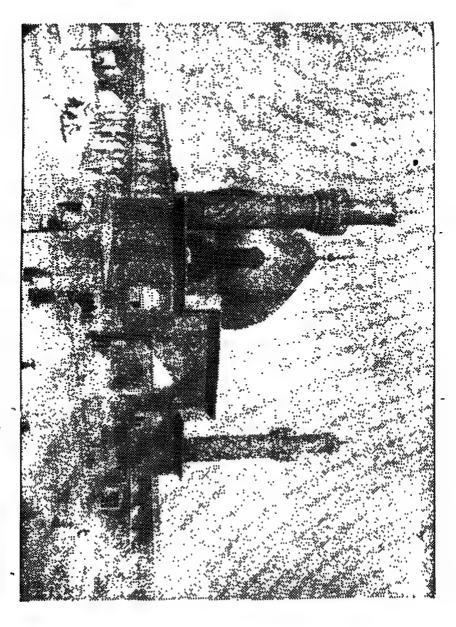

اللوحة رقم \$\$ ــ منظر عام لمرقد الامام الحسين •

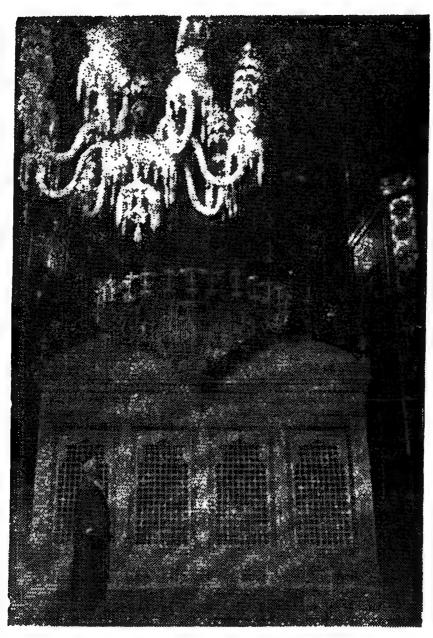

اللوحة رقم 80 ــ شبكة ضريح الامام الحسين •



اللوحة رقم ٢٦ – شبكة ضريح الامام الحسين •

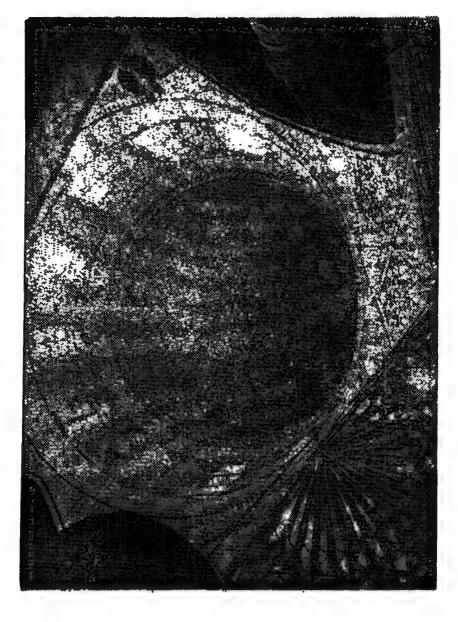

اللوحة رقم ٧٧ ــ منظر داخلي لوخوفة القبة في المشهد الحسيني .

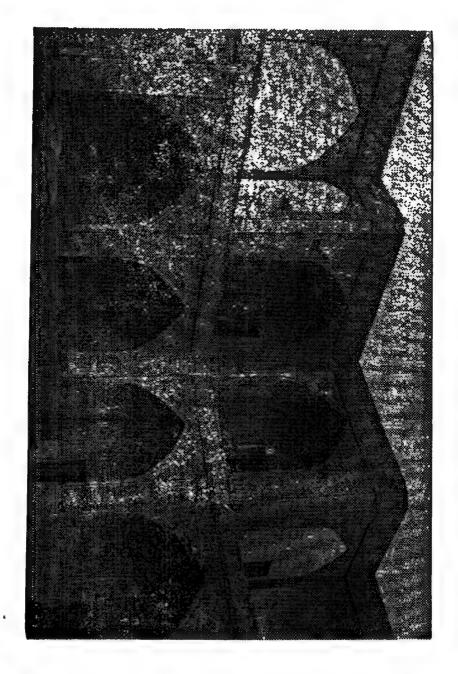

اللوحة رقم ٨٤ – بعض أواوين مسجد الامام العباس

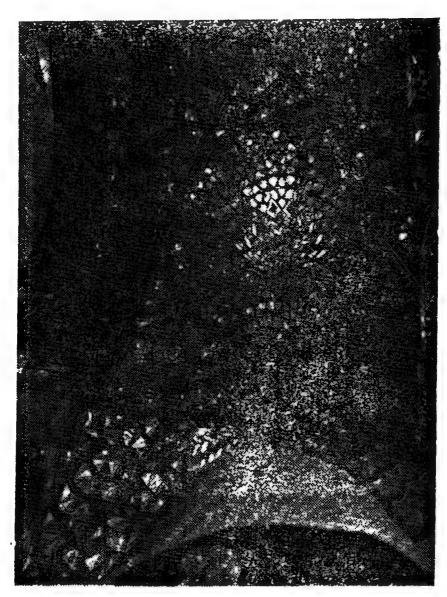

اللوحة رقم ٤٩ ــ منظر داخلي لزخرفة القبة في مسجد الامام العباس.

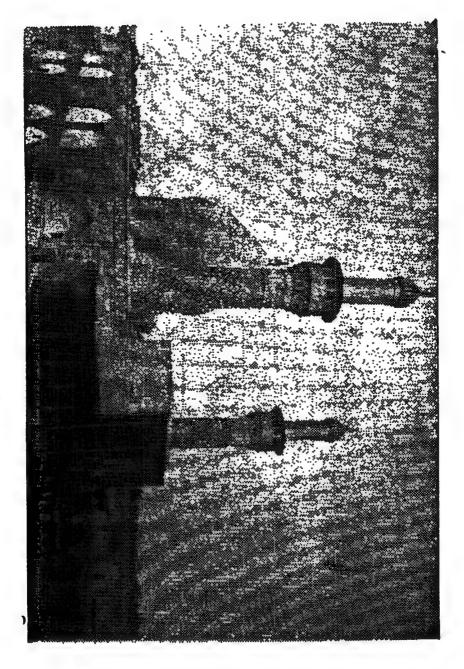

اللوحة رقم ٥٠ - منظر عام لمسجد الامام المعباس •

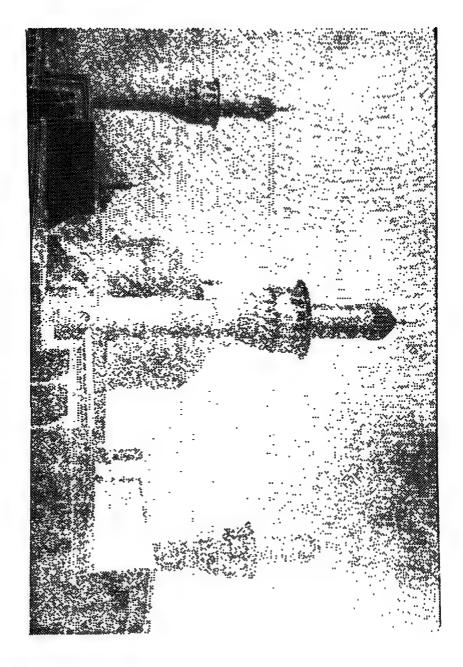

اللوحة رقم ٥١ – منظر عام لمرقد الأمام موسى الكاظم •

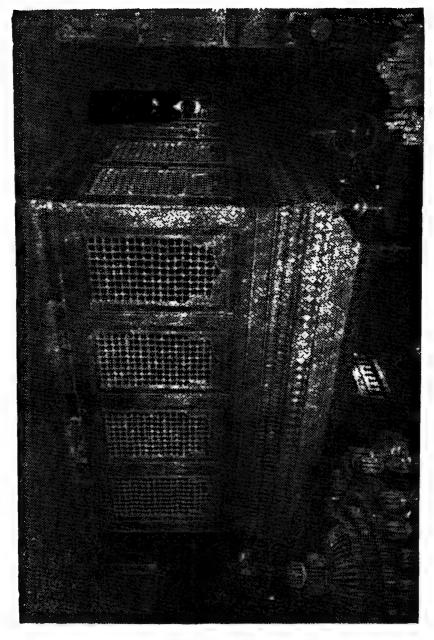

اللوحة رقم ٥٧ – منظر داخلي لشبكة ضريح الامام موسى الكاظم •



اللوحة رقم ٧٧ – منظر عام لمسجد الامام الأعظم (أبي حنيفة) •

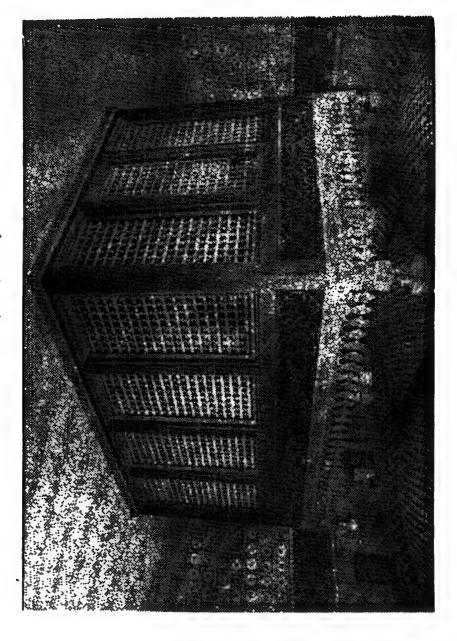

اللوحة رقم ٤٥ - ضريح الأمام الأعضم ( أبي حنيفة ) .



اللوحة رقم ٥٥ ــ مرقد الصحابى سلمان الفارسي •

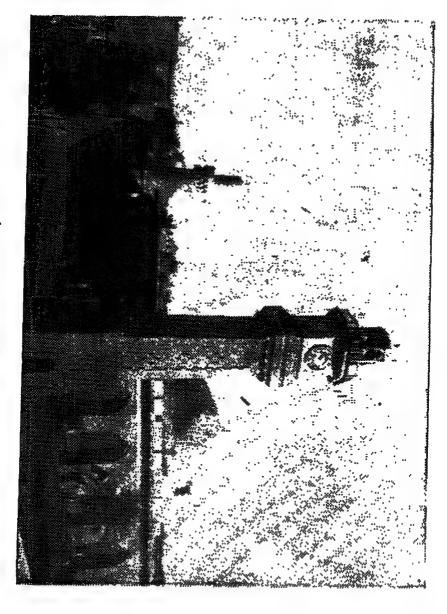

اللوحة رقم ٢٥ ــ مرقد الشيخ عبد القادر الجيلامي .

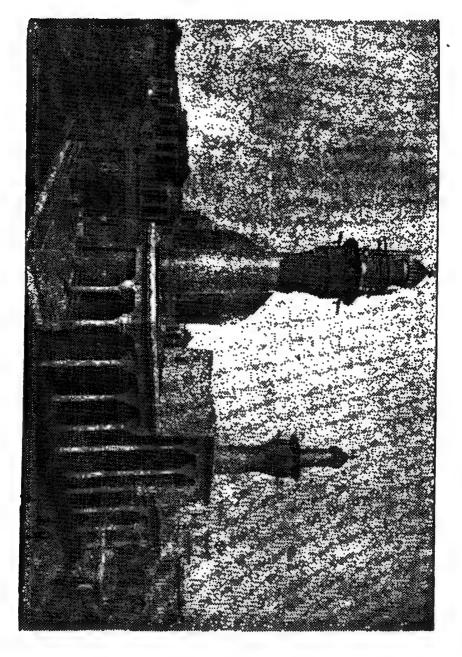

اللوحة رقم ٥٧ -- مرقد الامامين في سمراء •

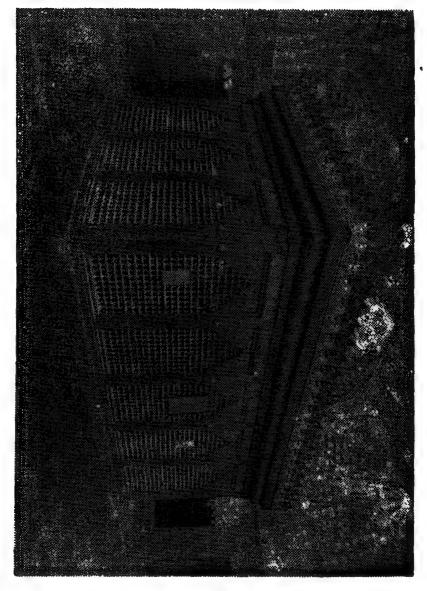

اللوحة رقم ٥٨ - ضريح الاحام على الهادى في سامراء.

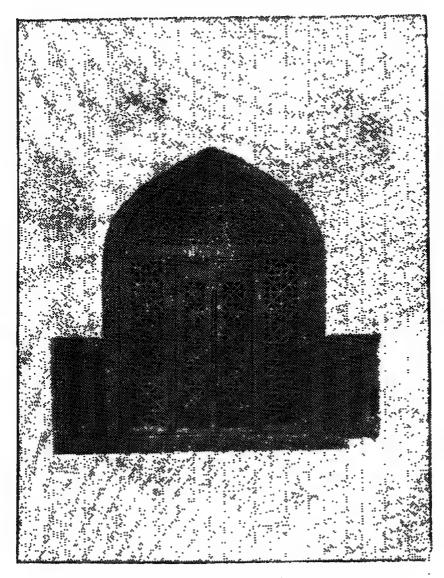

اللوحة رقم ٥٩ ــ بناب الغيبة

#### قضاء سامراء

وتقع سامراء على الضفة اليسرى من دجلة فوق بنداد بنحو ١٢٠ كم وفي مسجدها :

- ١ \_ على الهادي ٠
- ٧ \_ الحسن العسكرى ٠
- ٣ ـ مزاد المهدى ( صاحب الزمان ) ٠

فى الحقيقة ان هذا المسجد يتكون من مسجدين واسعين لكل منهما صحنه وضريحه ولكن لا يوجد فاصل يفصل بينهما اذ تستعمل الأضرحة بكافة أروقنها للصلاة فى الشناء بينما يستعمل الصحن للصلاة صيفا وذلك نسبة لمناخ العراق القارى الجاف ، وهذه هى العادة المتبعة فى كافة العتبات المقدسة وحتى فى كافة الجوامع والمساجد فى العراق وغيره ( الملوحة رقم ٥٧ ) ويرقد فى المسحد الأول:

- ١ ـ الامام على الهادى بن الامام محمد الجواد .
- ٢ ــ الامام الحسن العسكرى بن الامام على الهادى (اللوحة رقم ٥٨)٠
  - ٣ ـ السيدة حليمة اينة الامام محمد الجواد ٠
  - ٤ ــ السيدة نرجس ( نكز ) زوجة الامام الحسن العسكرى •

وفى المسجد الثانى سلم حجرى به باب خشبى يؤدى الى فسحة صغيرة فممر يؤدى الى باب به فتحة فى الأرض تحوى سلماً الى ممر تحت الأرض يعرف بباب الفيبة (اللوحة رقم ٥٩) •

# الكوفه (\*)

من المدن المناريخية المهمة التي استهرت في أوائل العصر الاساسلام مدينة المكوفة القديمة التي اسسها العرب بعد فنجم العراق في صدر الاسلام وبقيت لمدة غير قصيرة عاصمة للبلاد في عهد الحلفاء الرائسدين ومركزا اداريا في النصف الأول من العصر الأموى وفيها عسكرت الجيوش الاسلامية التي قضت على دولة فارس في العراق وفيها أنشأ سعد بن أبي وقاص مسجدا جامعا وأول دار للأمارة سنة ١٧ ه ( ١٣٨٨ م) ثم اتخذها الامام على عاصمة له بعد انتقاله من الحجاز الى العراق فالكوفة القديمة على همذا تضم أقدم المعالم العمرانية الاسلامية وتحتوى على بقايا مندثرة أثرية شيدها العرب عند فتحهم العراق وكان تخطيط المدينة بواسطة علامات تؤشر برمي السهم مبتدأ بالمسجد أولا وتليه دار الامارة التي تقمع في جنسوب المسجد وخصص ماوراء العلامات الى القبائل وأهل الحرف ه

وتقع الكوفة الحالية في غرب الفرات يربطها بالضفة الضفة الشرقية جسر حديث ويكن الوصول اليها من بغداد بالطريق المار بالحلة بنحو ساعتين ونصف بالسيارة وعلى بعد نصف فرسخ من الفرات وفي الجنوب الغربي من الكوفة الحديثة تقع أطلال مدينة الكوفة القديمة مبتدأة بالجامع ودار الامارة وعلى جانبي طريق الكوفة النجف حتى نهر كرى سعدة والى ماوراء كرى سعدة ولقد قامت مديرية الآثار العامة بحفريات منظمة في مواسم مختلفة في موضع دار الامارة الواقعة أطلالها في جنوب المستجد وكشفت أثناء التنقيب عن مخطط الدار بأدواره المختلفة وتعرفت على علاقة الدار بالمستجد القديم (اللوحةرقم ۱۰) وتتكون الدار من سورين ع خارجي سميك وواسع وداخلي ويضم السوران أقسام من سورين ع خارجي سميك وواسع دائرية ومداخل رئيسية في الضام المسالية من المخطط ع ونلاحظ أن القسم الذي يضمه السور الداخلي مقسم المسليلات في كل منها مجموعة من الدور أو المرافق و ففي المستطيل الأول تقع الساحة الوسطى ( رقم ۱۹ ) والباب الرئيسي (۷۹) والمجاز والبهو

<sup>( ﴿</sup> بِهِ ) بقلم الأستاذ محمد على مصطفى \_ الملاحظ الفني •

(۸۳) والغرفة المضلمة (۲۵) التي كانت في الأصل تحمل القبة • أما المستطيلان الجانبيان فيضمان بقية الدور والمرافق الأخرى من مخازن وحمامات (اللوحة رقم الجانبيان فيضمان بقية الدور والمرافق بالآجر المشوى والكلس وأحياناً بالنور، والر، د وأبعد السور الحارجي من الداخل نحو ١٦٩×١٦٨ متر وسمكه أربعة امتار وأبعد السور الداخلي ١١٠ × ١١٠ مترا من الداخل وسمدكه أسحو مترين وأبعد بقايا الآثار المكتشفة أثنياء التنقيب على أن الدار كانت مزيشة بالنقوش الملونة وبزخارف السقوف التي كانت شائعة في ذلك الزمن • وتبين كذلك أن الدار كانت منعزلة عن المسجد غير أنها الحقت بالمستجد بضلمها الشمالية التي أصبحت جدار الجانب الجنوبي للمسجد •

وتقع تحت المسجد الحالى بقسايا جدار المستجد القديم حيث أن المسجد الحالى شيد تماماً على ما تبقى من جدار المستجد القديم وبقيت جميع أروقت وأساطينها مع التيجان مدفونة فى النقض تحت أرضية المسجد الحالى • وأن المسجد القديم كان فى زمن زياد بن أبيه مكوناً من خسسة بلاطات فى الجانب القبلى وبلاطتين فى سائر الجوانب وكانت هذه البلاطات على أعمدة من السوارى المصنوعة من الرخام المنحوتة قطعة فوق قطعة مفرغة بالرصاص ، وقد وصيفه ابن جبير فى رحلته وكذلك وصفه ابن بطوطة •

أما المسجد الحالى فهو مربع الشكل تقريباً أضلاعه على التوالى ١١٠ و ١٩٩ و ١٩٩ متراً ويتصل بالجانب الشرقى بسياحة كبيرة تعرف ببيت مسلم وتحتوى على مرقد مسلم بن عقيل وهانى، بن عروة وفى الجانب الغربى ساحة كبيرة تضم خاناً شيد للزوار وتحيط بساحته أواوين وغرف فى الجوانب الثلاثة ورواق واحد على طول الضلع الجنوبية (جهة المصلى!) وفى الصبحن عدة محاريب وتعرف عند العامة بالمقامات (اللوحةرقم٢٧) وفى الساحة سرداب ينزل اليه من درج يعرف باسم و السفينة ، أو و التنور ، وكذلك مدخل وغرج بسرداب آخر يعرف باسم و بيت الطشت، ولعل أرضية السرداب الأول هى بستوى أرضية المسجد القديم ،

وللمسجد مِثَدُنَة في الزاوية الشمالية الغربية حديثة البناء كما أن المدخل يقع في الضلع الشمالية بجانب المئذنة • ويتألف المدخل من عقد مدبب تحيط

به ذخرفة آجرية هندسية الشكل ويعلو سطح المسجد سور عال ذو أبراج نصف دائرية وارتفاع السور والأبراج نحو ٢٠ متراً .

ويمكن معرفة سعة مدينة الكوفة من الأطسلال المتناثرة حتى كرى سسعد جنوبا وعلى بعد كيلومترين من كرى سسعد نحو الجنسوب تقع أطلال تعرف بالحيرة مع العلم أنها لا تمت الى الحيرة بصلة وما هى الا امتداد للكوفة من قصور شيدت فى العصر العاسى .

ويشاهد الآن منخفض واسع يعرف بكرى سعد ويمتد من أطراف كربلاء آنيا من لواء الدليم وماراً بالكوفة ومتجها نحو الجنوب باتجاه الحيرة الحالية وكذلك يشاهد في الجانب الشمالي الغربي عند نهاية أطلال الكوفة مسجد قديم يعرف بمسجد السهلة وعلى يسار الطريق الذاهب نحو النجف مرقد ميتم التمار وتوجد دار بجانب سور دار الامارة من الغرب تعرف لدى العامة ببيت الامام على عوشيدت هذه الدار فوق بقايا دار قديمه كانت في الأصل لصق سور دار الامارة في الجانب الغربي ولعلها كانت الدار التي سكنها الامام على رضى الله عنه ه

اشتهرت مدينة الكوفة بمدرستها الخاصة بآداب وعلوم العربية وكانت تضاهى مدرسة بغداد والبصرة الا أنها كانت تعد من أرسخ المدارس فى مجال اللغة والفقه والقضاء واشتهرت كذلك بالخط العربى المعروف ( بالخط العربى الكوفى ) الذى أصبح من أهم عناصر الزخرفة فى نقوش العمارة الاسلامية حيث زينت به واجهات المحاريب والعقود والكتائب • وكانت المسكوكات تنقش بالحط اللوفى حتى سنه ٣٢١ هجرية •

واشتهرت مدينة الكوفة بتجارتها الواسعة حيث كانت ميناء مهماً تصدر منه الحاجات والحبوب الى البادية الغربية القريبة منها بواسطة التوافل • وتستورد الغلة على أنواعها من سسواد العراق بواسسطة السفن الشراعيسة ، وكان يربط المدينة بالضفة الشرقية جسر يذهب طريق من الكوفة • العراقية الواقعة في الجانب الشرقي من الكوفة •

وقد تخربت مدينة الكوفة في القرن السابع الهجرى •



اللوحة رقم ٦٠ ــ مخطط عام لحفريات دار الامارة في الكوفة .

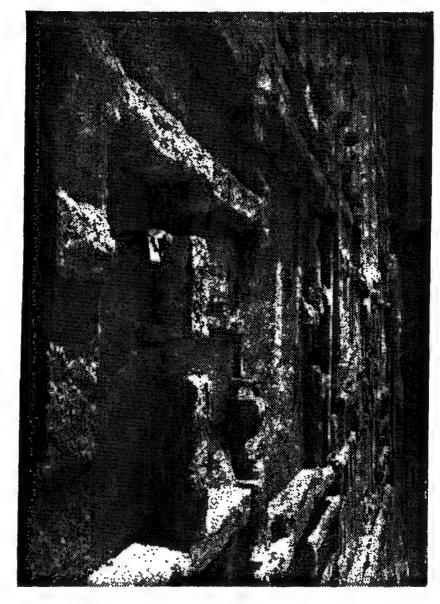

اللوحة رقم ١١ – حفائر دار الامارة – من الجائب الشرقى ، ويرى فى الشمال جدار القبلة للمسجد الحالى وأبراجه ، وكذلك جـدار سـاحة بيت مسلم ، ويلاحظ فى الوسط مرافق العار والحمامات ه

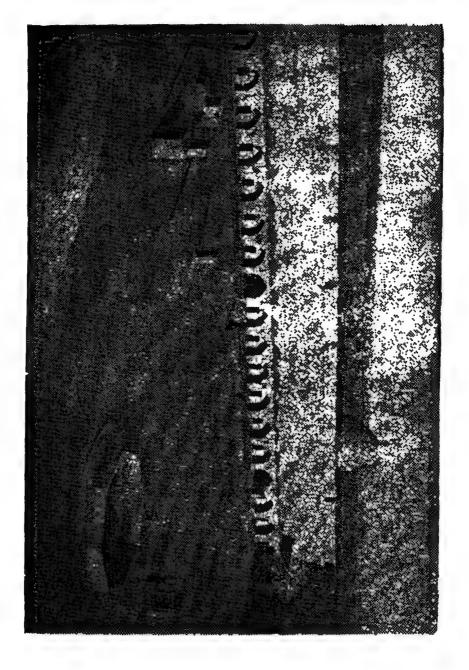

اللوحة رقم ١٢ – منظر للمسجد الحللي في الكوفة ، من الجانب الشرقى.

# جامع الشيخ عمر السهروري (٠)

من مساجد بغداد ، ويقع ضمن المقبرة الوردية القديمة بجوار الباب الوسطاني وهو ياب الظفرية ؟ من أبواب سور بغداد الشرقية ، وفي سنة ١٣٧٧ه (١٨٥٦ م) عمر هذا الجامع اسماعيل باشا والى شهرزور ، وفي سنة ١٣٧٠ ه (١٩٠٧ م) أعيد بناء أجزاء منه كانت قد أوشكت على الانهيار وشيدت له منارة بالكاشى الملون البديع ويحتوى هذا الجامع على قبر لفقيه من فقهاء الشافعية المجتهدين وهو الصوفي الشيخ شهاب الذين عمر السهر، وردى ، صاحب كتاب (عوارف المعارف) ،

ولد الشيخ السهروردى سنة ٥٣٩ ه بمدينة ( ســهرورد ) الواقعة قرب زنجان وتخرج على يده كثير من علماء الصوفية • وتوفى فى بغداد سنة ٦٣٢ هـ (١٣٣٤ م) •

ويشاهد الزائر اليوم على قبره قبة من الطراز السلجوقى • وفوق مدخل القبة كتابة تدل خلاصتها على أن غياث الدين محمد بن رشيد الدين جدد عمارة المسجد وكان التجديد سنة ٧٣٥ م (١٣٣٤ م) •

<sup>﴿﴿</sup> إِنَّهُ الْأَسْتَاذُ كَمَالُ مِنْصُورُ عَبَادَةً •

# الجامع النورى (\*)

فى سنة ٥٦٦ دخل نور الدين زنكى الموصل ، ليقرر قواعد ملك ابن أخيه سيف الدين غازى (٥٦٥ – ٥٧٦) وبعد أن وطد إلأمر رأى أنساء اقامته بالموصل أن الجامع الأموى على سعته يضيق بالمصلين ، فاقترح عليه معين الدولة عمر بن محمد الملاء أن يبنى جامعا فى وسط أسواق مدينة الموصل ، على خربة كانت هناك ، فغوض نور الدين اليه الأمر وأمره ببناء الجامع ، فاشترى الشيخ عمر الحربة مع ما حولها من الحوانيت بأوفر الأثمان ، وكان يملأ تنانير الجس بنفسه ، واختار لعمارته أمهر البنائين والنحاتين والصناع وانتهى من عمارته سنة ٥٦٨ ه ، كما بنى به مدرسته لتدريس العلوم المختلفة لكى يجمع بين العلم والعيادة ،

وفى سنة ٨٦٥ قدم نور الدين الموصل ثانيسة ورتب للجامع والمدرسة ما يلزمهما ، وأوقفت لهما ما يكفى لادامتهما والنفقة عليهمسا ، وعين الشيخ عماد الدين أبا بكر النوقاتي مدرسا وخطيبا في الجسامع – وكان الجسامع من من الجوامع المعدودة في بلاد الجزيرة قال عنه أبو شامة المقدسي « اليه النهساية في الحسن والاتقان » • وفي سسنة ١٦٠ دمرت الموصسل على أيدى التتر فأهمل أمر الجامع •

وفى أوائل القسرن التاسع للهجسرة دخلت الموصل تحت حسكم دولة آق قوينلى ... وكان منهم السلطان حسن الطويل ( ازون حسن ) فرمم بعض أقسام المصلى • وكتب لوحاً جاء فيه • بسم الله الرحمن الرحيم جسدد هسنا الطاق المسارك من انعمام السلطان الأعظم أبو النصر حسن ابن على نصره الله سنة واحد وثمانين وثماغاته » .

ثم أهمل الجامع أيضاً وفى سنة ١١٥٠ ه أشار الشيخ عبد الله الربتكى على الحاج حسين بائسا الجليلى أن ينظف الجامع ويرممه ففعل هسنا وفرشسه وأقيمت به الصلاة ، وكان الشيخ الربتكى يدرس فى المدرسة وأخذ عنه علماء الموصل ، وفى القرن الثالث عشر للهجرة (سنة ١٢٧١) رمم الجامع المرحوم

<sup>( ﴿</sup> بِهِ ) بقلم الأستاذ سعيد الديوه جي ــ مدير متحف الموصل و

السيد محمد بن السيد جرجيس القادرى النورى واتخذ له فى الجهة االغربية منه تكه .•

أما المصلى فانه دعم الأساطين الرخامية التى فيسه بأقواس مبنية من الجص والحجارة كما وسع جدارنه الداخلية وهدم الأروقسة التى كانت أمام المصلى عولم يتمكن من اعادة عمارتها عونقل اليه محراباً نفيسساً من الجمامع الأموى وصاد الجامع من الجوامع المقصودة فى الموصل •

وفى سنة ١٩٤٤ هدمت المصلى مديرية الأوقاف الصامة وجددت عمارته ، فأعادت فيه بناء بعض الأساطين الرخامية التى سلمت كما أعادت المحراب الذى كان قد نقل اليه من الجامع الأموى •

## وأهم الآثار التي أدركناها في الجامع :

- المنارة ــ وهى أطول منارة فى العراق يزيد ارتفاعها على ٥٥ م
   مبنية من الحجارة والجص ومزين ظاهرها بالآجر وتتألف من قسمين :
- أ ــ القسم المنشــورى وهو يتــألف من منشــور رباعى قاعــدته مبنية
   بالحجارة والجص ومزين بالآجر فى النصف الأعلى منه •
- سلم الأسطواني الذي فوق هـذا وهو مزين بزخارف آجرية ناتئة في البناء ، تتألف من سبع وحدات تختلف كل وحدة منها عن بقية الوحدات يفصل بين كل وحدتين متاليتين منها افريز من الزخارف الآجرية .

وللمئذنة سلمان يدوران فى باطنها أحدهما لا يرى الصاعد النازل منسه ويدور أحدهما حول الاّخر ويلتقيان فى أعلى المنارة ، وتمتاز المنسارة بارتفاعها وجالها وتنوع زخرفتها وانها من أجمل الاّثار الاسلامية فى الشرق .

## ٧ \_ المحراب الذي نقل من الجامع الأموى :

كان الاتابكيون قد جددوا عمارة الجامع الأموى سنة ٥٤٣ واتخذوا فيسه عراباً جميلاً من الرخام • ولمسا رمم المرحوم الشيخ محمد النورى الجامع نقل اليه محراب الجسامع الأموى ( جامع المصسفى ) وثبته فى المصلى ، وهو من أجمل

المحاريب التى فى مدينة الموصل ــ فواجهــة المحراب مزينــة بزخارف هندســية بارزة يعلوها قوس فيه زخارف هندســية متشابكة ومتنافرة مع بعضهــا ، وهى بارزة فى المرمر ، وتتألف من ثلاث طبقات بعضهــا فوق بعض ، وقلما نجد له شبيها فى الدقة والتناسق والابداع .

وحول المحراب كتابة تنتهى بالعبارة التالية « عملت هذه القبلة فى جمادى الأولى فى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة صنعه سيف البغدادى » وقد أعيد الى الجامع بعد تجديده •

### ٣ ـ المحراب الذي كان في فناء الجامع :

وهو من آثار نور الدين ، فقد أبدع النحات فى تزويقه وتزيينه بزخارف نباتية وهندسية بحيث تتعانق مع بعضها • وفى جانبى المحراب عمودان من المرمر علىها زخارف هندسية غائرة •

### ٤ \_ الشباك الجسى:

وهو مزخرف بزخارف جبسية بارزة قوامهـا زخارف هندسـية ونباتية متناسقة تشبه الزخارف التي في الجامع ع

### المحراب الذي كان تحت القبة :

وهو المحراب الجبسى الوحيد الذي وصلنا من آثار القرن السادس الهجري في الموصل وتتألف زخارفه من سدف من الطاقات بعضها فرق بعض .

٢ ــ وكان يزين المصلى أساطين من الرخام فى أعلى كل أسطوانة منها
 تاج على شكل قيثارة ومكتوب على بعضها سورة مريم ، وقد أعيدت بعضها
 الى أماكنها كما أن أربعة منها اتخذت محرايين صسغيرين فى المصلى الجديد .

# شمه: الامام یحی أبو القاسم:

بدر الدين لؤلؤة مملوك أدمني ، اشتراه الملك بور الدين أرسسلا نشاه ابن عز الدين مسعود (٨٥٩ – ٢٠٧) واتخذه مديراً لأمور أولاده الصغار وكان هذا يطمع في الملك ، فقتلهم واحداً بعد واحد ، وفي سنة ١٣٠ ه قتل آخرهم الملك ناصر الدين محمود بن نور الدين أرسلانشاه ، وقضى على البيت الأتابكي واستقل بملك الموصل ، وكان يخشى اتساع الطريقة المعدوية التي أسسها عدى بن مسافر الأموى ، واتخذها من بعده الشيخ حسن العدوى وهو من دهاة عصره ستاراً لاعادة الملك الى بني أمية ، ولاقت حركته اقبالا كبيراً وخاصة عند الأكراد ، وقاوم بدر الدين هذه الحركة بحركة معادية لها ، وهي الميل الى آل البيت وحاول نشر المذهب الشيعي في الموصل ، وبني فيها عدة مشاهد لأبنساء الامام على ، وزوقها وجعلها في غاية التفسيق والفخامة والروعة ـ ومنها مشهد الامام يحيى بن القاسم ،

كان فى قلعة الموصل مسجد بناه الحسين بين سعيد بن حمدان بين حمدون التغلبى ، ودفن فيه بعد موته، وذلك فى القرن الرابع المهجرة وقد بنى يدر الدين مدرسة فى هذا المسجد ، سميت بالمدرسة البدرية ، وذلك قبل أن يتولى أمر الموصل .

ولما تولى الملك واتخذ المساهد لآل البيت ، بنى مشهدا للامام يحيى ابن القاسم بنجانب المدرسة ، وذلك فى سنة ١٣٧ هـ وبعد وفاته دفن فى هــذا المشهد •

أما المدرسة فلم يبق من آثارها شيء وأما المشهد فلم يزل باقياً ، وهو من أجل البنايات الأتابكية التي سلمت من عوادى الدهر ، ويمتاز بما فيه من النقوش والكتابات المختلفة في الجبس والا جر والمرمر في داخل المشهد وفي ظاهره .

وقبة المشهد على شكل منشور ذي ستة عشر ضلعاً ، وتمثل جمال القياب

<sup>( ﴿</sup> بِهُ الْسَادُ سَعِيدَ الديوهُ جَي \_ مدير متحف الموصل •

السلجوقية التى انتشرت فى بلاد الجزيرة فى القرنين السادس والسابع للهجرة، وهى تشبه القبة التى كانت فوق مصلى الجامع النورى والتى بنيت (٥٦٦ – ٥٦٥) كما انه بنى سنة ٦٤٦ ه قبة الامام ابن الحسن (الامام عون الدين) مثل قبة الامام يحيى ، وتمتاز قبة الامام يحى بأن جدرانها مزخرفة من الداخل بزخارف آجرية ، وكتابات داخل وحدات مربعة الشكل .

وتعلو الجدران مقرنصات جميلة مزخرفة بزخارف هندسية ونباتية دقيقة متناظرة ، وتستمر هذه المقرنصات الى أعلى القبة ، والمناشير التى فيها مزخرفة بزخارف دقيقة أو ملونة بأصباغ ثابتة سوداء أو زرقاء أو حمراء ،

ويعلو هذه القبة قبة أخرى يفصل بينهما فراغ ، وكان ظاهرها مزيناً بالآجر المزلج ، وقد سقط الكثير منه وإغطى ظاهرها بالجص ، وهذه القبة هى التي حفظت القبة التي تحتها ، وما فيها من كتابات وزخارف وتقوش نختلفة .

كما أن واجهـة الحضرة مزينـة بوحدات مزخرفـة فى الآجر المزلج ، ووحدات فيها كتابات كوفية على أرضية مورقة وهى البسملة واسم بانى القبة بدر الدين لؤلؤ ٠

وفى سنة ٧٣١ هـ جدد بعض أقسام الحضرة الحاج ابراهيم بن على خادم الحضرة ، وأضاف الى القسم الأسفل من جدران الحضرة على ارتفاع (١٦٢٠ م) افريزا من الرخام الأزرق مطعم به كتابات بالرخام الأبيض يذكر أسسماء الأثمة الاثنى عشر •

ونجد هذه الكتابات فى كافة المشاهد التى جددت بعد القرن الثامن للهجرة وتحت هذا افريز آخر مزين بأزهار وأوراق بارزة فى الرخام وهى من القطع الجميلة التى فى الموصل • وأهم آثار هذا المسجد:

### ١ \_ المحراب:

فهو موضوع فى الزاوية القبلية من الحضرة وهو مؤلف من قطعتين من الرخام الأزرق المسائل للسسواد ، وفوق المحراب قطعسة من زخارف نهساتية

وهندسية متداخلة مع بعضها ، ومتناظرة ، وهي بارزة في الرخام ، وتشبه الزخارف التي في محراب الجامع النورى ، حفر في وسط المحراب قنديل كبير يارز بالرخام ، معلق بجا يشبه السلسلة ، وعلى جانبي المحراب دعامتهان يزين اعلاهما تاج زخارفه تشبه القيثارة – كما في بعض أسساطين الجمامع النورى – ومزين داخل هذا بزخارف دقيقة جيلة ،

### ٢ \_ الصندوق:

وفى المشهد صندوق من خشب السماج ، أمر بصنعه بدر الدين لؤلؤ وهو من الصناديق الجميسلة مزين بزخارف نباتيسة وزهرية ، وكتابات نسخية وكوفية وهو فى غاية الدقسة والجمال ومكتوب عليه أسسماء الأثمة الاثنى عشر ، وآيات من القرآن الكريم .

ومكتوب عليه أيضاً : « هــذا قبر يحيى بن القسم بن الحسن بن على ابن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين • تطوع بسمله العبد الفقير الراجى رحمة ربه لؤلؤ بهن عبد إلله ولى آل محمد سنة سبع وثلاثين وستمائة ، •

٣ ــ وفي واجهة الحضرة كتابات جميلة وزخارف مندسية دقيقة في الاحبر المزلج بزلاج لازوردي ، داخمل وحدات وقمد طمست مصالم الكثير منهما والم يبق منها الا القليل .

ومرقد يحيى بن القاسم من أهم الا ثار الاسلامية التى فى الموصل ويمتاز بجمال بنائه وما فيه من زخارف ونقوش وكتابات مختلفة بعضها بالا جر والا جر المزلج ، والرخام المزخرف وزخارف جبسية .

# دير الجب ( \* )

ويعرف بدير ماريهنام ، و هو من أقدم ديارات العراق وأجلها شأناً ، وما زال قائمًا آهلا برهيانه •

يقع هذا الدير على بعد ٣٥ كيلو متراً جنوب شرقى مدينة الموصل ، في سهل خصيب بين دجلة والزاب الكبير ، على طريق السيارات الممتد بين الموصل والكوير ، وهو يعود الى السريان الكاثوليك ،

وقد نوه بعض الجغرافيين العرب القدامى بهذا الدير ، وممن وصفه منهم ياقوت الحموى في « معجم البلدان ، ، قال في صفته : « دير الجب : دير في شرقى الموصل ، بينها وبين اربل ، مشهور يقصده الناس الأجسل الصرع ، فيبرأ منه الكثير ، •

و « بهنام » الذى نسب الدير اليه من أشهر. قديسى الشرق ، عاش فى القرن الرابع للميلاد • وله سيرة دونها بعض المؤلفين ، وقد نشرت بالسريانية والعربية •

أسس هذا الدير ، فى أواخر القرن الرابع ، أو أوائل القرن الحساس للميلاد • على أن البناء الأبول للدير قد طرأ عليمه فى مر العصور ترميم وتجديد وتوسيع •

ولهدذا الدير كنيسة أثرية رائعة ، مشيدة بالرخام والحجر والجص والطابوق • وفى ظاهرها وباطنها كتابات سريانية وزخارف ونقوش على الرخام • وتكاد رقعة هدد الكنيسة تكون مربعة ، فأبعدادها ٢٣ × ٢٠ متراً • ويحف بضلعها الغربية رواق فيه واجهة الكنيسة المزخرفة •

وللكنيسة أبواب رخام فخمة تحيط بها كتابات وزخارف بارزة ، وفى الكنيسة ذاتها كتابات جدارية عديدة ، معظمها بالسريانية بعضها مؤرخ ، وأقدم المؤرخ منها يرقى الى سنة ١٩٦٤ للميلاد .

<sup>( ﴿</sup> بَهُ عَلَم الْأُستاذُ سعيد الديوه جي ٠

وقى ضريح مار بهنام الذى فى « الجب » المجاور للدير ، كتابة ايغورية ، لعلها الكتابة الوحيدة المعروفة فى العراق بهذه اللغة .

انتابت هذا الدير بلايا ومحن كشيرة نالت منه ، فنهب وأقفر من رهبانه غير مرة .

ويحرز الدير اليوم مكتبة نفيسة حافلة بالكنب المطبـوعة والمخطوطة ، وقد استجمع معظمها في الأزمنة الأخيرة .

المعنافي الفركتية فنه الميمة ورتيم العربية بماليمنية

# المعسائم الأبرية في الجمهورية العربية اليمنية

كان اهتمام الرحالة الأوربيين حتى أواسط القرن الثامن عشر للميلاد مقتصراً على ارتياد أواسط الجزيرة العربية (مكة والمدينة) بغية الاطلاع على ما يجرى هناك من الشعائر وما يقام من المراسيم الدينية ، ومن أهم هؤلاء المستشرقين ل • فرتما . . . . . . . De-Vartma الذي زار مكة المكرمة

سنة ١٥١٦م .

تم جاء بعده كثيرون ممن نشروا أوصافا دقيقة للكعبة المشرفة ودراسات مطولة عن شمائر الدين الاسمالامي ومناسسك الحبح ، وفي مقدمة هؤلاء باديا يي لبلنغ Badiay Leblich (١٨٥٧م) الذي كان يسمى نفسه على بك العباسي .

ثم امتد اهتمام الباحثين في الغرب الى جنوب الجزيرة العربية عندما تسمت دائرة البحسوث الأثرية في بعض المساهد ، وضاعف من ذلك الاهتمام تلك الأقاصيص التي رواها المؤرخون العرب والرومان واليونان عن قصة التوراة المتعلقة بالنبي سليمان عليه السلام مع ملكة سأ .

وكان لزيارة الرحالة الدانماركي كارستن نيبور «Carston Nicbuhr» ( ١٧٦١ – ١٧٦١ م ) أثرها انكبير في تحفيز همم المستشرقين الآخرين ؛ فما أن ظهر كتابه C. Nichbuhr : Beschre ibunguon Arabia أن ظهر كتابه وما تضمنه من معلومات أثرية ، حتى جعلتهم يتوافدون الى اليمن بحثا وراء النقوش .

وبالرغم من المصاعب التي عانوها ومتاعب الأسفار التي تجشموها فقد تجبع الكثير منهم وعادوا بنتائج ذات فائدة كبرى ومعملومات فيسمة موساعد على فحص هذه المعلومات وتمحيصها ونشرها وجمود نخبة من الهاحثين المختصمين

بدراسة لغة جنوب الجزيرة العربية وآثارهاى ومن أهمهم ج. ديكانز G. Rykmans وفيرتز هومل F. Honnan وفيرتز هومل N. Rhodokanakis وماديا هوفنر M. Homer و أ . جام ملاسك ما ماديا هوفنر مستون A. F. L. Beston و ا . بيستون الذين زادوا اليمن ونقلوا آثارها الى الغرب بعد نيبور:

المالدكتورستزن J. F. Boetson وقدزار اليمنسنة ١٨١٠م(١٢٢٩م) ومن ذمار أرسل الى لندن خمسة نقوش سبئية وقد اختفى هذا المستشرق فى البلاد ولم يعرف مصيره ٠

ا ج • هوتن  $J_{.}$  Huthun زار مأرب ونجران ، وتمكن من الحصول على ۱۸۲ نقشا استنسخ بعضها وحمل ما قدر عليه الى أوروبا •

٣ ـ الدكتور ماكل الانكليزي Macker زار اليمن سنة ١٩٣٩م ( ١٢٥٢ه ) وحصل على خمسة نقوش نسبية حملها الى لندن وطبعت رحلته سنة ١٩٣٨م بعنوان ( صنعاء عاصمة اليمن ) وقامت بنشرها الجمعية الملكية البريطانية للجغرافيا •

٤ ــ الرحالة البريطاني كروتندن ١٨٣٨ م ( ١٢٥٠ هـ ) نشرت رحلتـــه
 سنة ١٨٣٨م بلندن بعنوان : ( رحلة من المخاء الى صنعاء ) .

۵ ــ الضابط الانجليزی کوغلان ۱۸۲۰ Coghlan ۱۲۷۷هـ ) حصل علی ۲۵ لوحة برونزية من عمران (۱) ۰

٢- يوسف هاليفي J. HATÆY وهو يهودى فرنسى بعثت أكاديمية الفنون الجميلة في باديس على رأس بعثة لجمع النقوش سنة ١٨٧٠م (١٧٨٦هـ) وقد تمكن أثر دخوله اليمن من الاندماج مع اليهود والتزيى بزيهم ، وبذلك استطاع الوصول الى مأرب وصرواح والجوف ونجران وبرفقته يهودى من صنعاء يدعى حاييم حشوش .

<sup>(</sup>١) نشرت ترجمتها الحرفية في كتاب ( لغات اليمن القديمة ) للمؤلف •

وقد عباد هاليفي الى باريس حاملا ١٨٠ نقشا جمعها من سبعة وثلاثبن مكانا في اليمن ، ونشرت معلومانه الجفرافية والابيقرافية أكاديمية الفنون الجميلة في باريس ، وتعد مجموعته من أهم المراجع لدراسة أثمار اليمن المعينية والسبئيسة .

٧ - توماس يوسف أرناووطThoinas Joseph Arnaud وهو صيداً فرنسى جاء الى اليمن كطبيب لبعض القواد الأبراك سلة ١٨٤٨م (١٢٥٩ه) بمساعدة الأبر ك تمكن من الموصول الى كثير من مناطق الآثار وأهمها مأرب وصرواح وقد استنتج منها ٥٦ نقشا سبئيا نشرتها المجلة الآسوية بباريس سنة ١٩٤٥م من ضنمها النقش المعروف بنقش حصن الغراب •

۸ - المستشرق النمساوی ادوارد جلازر ۱۳۵۲ وقد رافق فی رحلته الأولی أربع مرات ۱۸۸۲ - ۱۸۹۲ (۱۳۰۰ - ۱۳۱۰ ) وقد رافق فی رحلته الأولی كثیبة تركیة أثناء زحفها من سنعاء الی السودة لمحاربة الامام الهادی شرف الدین ابن محمد سنة ۱۸۸۷ م (۱۳۰۰ هـ) نم قام برحلة أخری الی شبام و كوكبان وعمران و حجة و عثر علی عدة آثاد فی منطقة همدان وأرحب و وفي الرحلة الثانية زار ذمار و بریم ، كما زار فی الرحلة الثالثة والرابعة مأرب و صرواح والجوف و كان مجموع ما عثر علیه من الألواح الجویة والبرونزیة والنقود القدیمة ما یزید علی ۷۵۰ تطبق ، أو دع به خمها فی متحف براین ، كما باع القدیمة ما یزید علی ۷۵۰ تطبق ، أو دع به خمها الی المتحف البریطانی ، و كانت مجموعته من أهم ما وصل الی أو ربا من اثار الیمن ، قال عنها هو مل Hommel بانها فتحت عهداً جدیداً للمعلومات عن الیمن العربیة السعیدة و

٩ - سيجفريد لنجر Siejafred langer النمساوى ، قدم اليمن سنة ١٨٨٢ م ( ١٣٠٠ ه ) أى في السنة التي وصل فيها جلازر الممرة الأولى ، أودع مجموعته في المتحن الثمرقي بفينا وقد حاول الدخول الى اليمن مرة ثانية وكانت الحرب مشتملة فيها أبان الغزو التركي فقتل غيلة في وادى ( بناء ) ،

۱۰ – كارل راثنز Carl Rath: الألماني ۱۹۲۸م (۱۳٤۷هـ) وقد وصل اليمن كخبير في اللاسملكي وتوجد مجموعته في متحف فورلكار كوندي بها مبرخ ۰

۱۱ ــ تشيزرى انسالدى Cesare Aris Inli الايطالى (۱۹۳۱م)

د توجد مجموعته فى المتحف الرومانى بروما (۲) وله كتاب
نشرته وزارة المعارف الايطالية سنة ۱۹۳٤ ٠

۱۷ – الأستاذ المصرى أحمد توفيق: زار اليمن سنة ١٩٤٦ م (١٣٦٥ هـ) وسنة ١٩٤٩ م (١٣٦٥ هـ) وقام بتصوير أكثر من ١٥٠ نقشا من آثار معين وقد نشر مجموعته المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة ١٩٥١ م ، بعنوان: آثار معين في جوف اليمن •

۱۳ ـ الدكتور أحمد فخرى المصرى : زار مأرب وصرواح والجـوف : ١٣ ـ الدكتور أحمد فخرى المصرى : زار مأرب وصرواح والجـوف : ١٣١٨ م ( ١٣٦٦ م ) وعثر على عــدة نقــوش نشرها في كتابه : «An Archealogical journy to yoman»

١٤ ــ الدكتورخليل نامي المصرى: أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرة.
 زار اليمن مرتين احداهما سنة ١٩٣٦ والثانية سنة ١٩٥٧ . نشرت مجموعاته
 كلبة الآداب بجامعة القاهرة .

### اهم المنساطي الأثرية في اليمن

### ١ ـ آثار مملكة معـــين:

تعتبر منطقة ( معين ) بالجوف من أضخم وأقدم المناطق الأثرية فى اليمن فهى تضم الكثير من آثار دولة معين التى قامت فى القرن الرابع عشر قبـــل الميـــلاد ، مدنها قصورها ، معابدها ، ومن أهم مدنها : معين وبراقش •

۲ ـ آثار مملكة سـبأ فى صرواح ومأرب ، وفيهما الكثير من المسابد
 والهياكل والسدود .

٣ ــ آثار مملكة سبأ وذوريدان في ظفار ، هكر ، موكل ، ذمار .

٤ - آگار امارة سمعى حاشمه في رنام ، ناعظ ، ريده ، عمران ،
 خمر ، غولة عجيب .

۵ ــ آثار امارة سمعى حصلان فى : حاز ، بيت غفر ، الحقة ، وادى ظهر ، تعبان .

٦ - آثار امارة سمعى حجر في شبام الغراس ٠

٧ ـ الأثار في صنعاء وفيهان ٠

وفيما يلي بيانها على التوالى :

# آثار مملکة معین معین ــ براقش

#### معين :

تبعد معين عن الحزم ــ مركز منطقة الجوف حالياً ــ مسافة ٥ كيلومترات شرقاً ، وكانت عاصمة المملكة المعينية ( ١٤٠٠ ــ ١٥٠ ق.م ) وبها سسميت المنطقة ، ويوجد بها بقايا سور ضخم وعدد من أطلال البيوت والمعابد ، وعلى بوابتها المعدد من النقوش المطوالة ، وتعتبر هذه النقوش بالاضافة الى ما هو موجود بين أطلال المدينة المصدر الوحد الذي يعكس لنا صوراً عديدة من تاريخ الدولة المعينية ، نظمها ، وقصور ها ، وأبراجها ، ومحافرها ، وآبارها ،

وفى خارج المدينة وعلى مقربة من سورها يوجد بقايا مبيد معيني، وفى اعتقادى انه أقدم معبد فى المنطقة ، وربما كان أقدم من معبد (المقة) فى صرواح بمئات السنين ولا تزال بعض أعمدته قائمة حتى اليوم .

وتشمل منطقة معين خرائب كثيرة أهمها على التوالى :

(۱) معين (۲) براقش وقد جاءت في النقوش باسم ديثل ، (۳) كمنا (٤) البيضاء د تتق ، (٥) السوداء د نشأن ، (٦) خربة على (٧) خربة مسعود.

وقد فام بجمع نتوش خربة معين نسخا وتصويرا الأستاذ محمد توفيق الذي زار المنطقة سنق ١٩٤٤ ، ١٩٤٥ كمبعوث أثرى لجامعة القاهرة ويعرف كتابه بآثار معين في جوف اليمن ، وقد نشره المهد العلمي الافرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة سنة ١٩٥١ مع أبحاث للدكتور خليل يعجبي نامي .

#### براقش:

ولا يزال سورها قائماً وقد تصدع فى بعض جوانبسه ، ومنهسا استنتج الأستاذ محمد توفيق حوالى ١٦٠ نقشاً نشرتها كلية الآداب بجامعة القاهرة فى سلاسل متفرقة مع تراجم وتعليقات أخرى للدكتور خليل يحيى نامى .

والخرائب المعينية بما فيها براقش قد ظلت عامرة ــ كما يبدو ــ الى القرن الثالث الهجرى وفى براقش يوجد بقايا مسجد وااطلال منازل مستجدة ، وقد أورد الهمذانى فى (الاكليل) الكثير من الأشعار والأخبار عن براقش مما يدل على انها ظلت كحاضرة للجوف الى زمنه •

### وللوصول الى معين طريقان :

۱ – الطريق الصحراوية الشرقية وتبدأ من : مأرب – رغوان –
 خربة مسعود – خربة دريب – براقش – الحزم •

۲ ــ الطريق الشمالية الشرقية وتبدأ من : صنعاء ــ ريدة ــ ذيبين ــ صنوان ــ وادى هراً ان ــ الحزم •

وأهم من زار المنطقة من الباحثين الحقيقيين وكتبوا عنها :

العـــالم الفـرنسى بوسـف هاليفى ٠٠٠ العـــالم الفـرنسى بوسـف هاليفى ١٨٦٩ ١٨٦٠ ١٨٦٥ ٠٠٠٠
 سنة ١٨٦٩ حسبما سبق وقد نشرت مجموعه أكاديمية العلوم الشرقية فى باديس
 كما نشرته الجريدة الأسوية فى أعداد متفرقة سنق ١٨٧٧ و١٨٧٨٠

۲ ـ حاييم حبشوش . أحد يهود صنعاء حينذاك ، وقد زار معيناً
 كرفيق لها ليفى ووضع بعد عودته الى صينعاء كتابا عن رحلت باللهجسة
 الصنعائية ، نشره م . جويتين فى القدس سنة ١٩٤١ .

٣ \_ الأستاذ محمد توفيق ( ١٩٤٤ \_ ١٩٤٥ ) وقد سبق الكلام عنه .

الدكتور أحمد فخرى ( ۱۹٤٧ ) نشرت أبحــائه فى ثلاث مجلدات الأول والثالث باللغة الانكليزية الأما خصص الجزء الثانى للنقوش التى ترجمها وعلق عليهــا البروفســور ريكمانز ــ أســتاذ جامعــة لوفــين
 وطبع بواسطة ــ جامعة القاهرة سنة ۱۹٤٧ وعنوانه :

CAN ARCH EOLOGICAL JOURNY TO YEMEN»

F. Hommel وعلى ضوء مجموعة هاليفي وضع المستشرق فريتز هومل F. Hommel وعلى ضوء مجموعة هاليفي وضع المستشرق فريتز هومل Sudarabische Chrestomathi من تضمنها كتابه من دودو كاناكس Rodo Kanakis وماريا هوفنسر قام كل من دودو كاناكس وملاكاد بوضع كتابهم المشترك :

Lita udarabischen Epigrapbik and Archelogiea متمدين على مجموعة جلازر الى حانب مجموعة هاليفي .

وقد وجدت أبحاث هؤلاء الثلاثة صدى عميقاً في أوساط البحوث الأثرية لجنوب الجزيرة العربية في كافة المعاهد والأكاديمات الغربية حينذاك.

۳ — آثار مملکة ســبا ( صراوح ــ مارب ) صراوح

هی غیر صرواح ارحب ، وتبعــٰذ عن صــــنعاء به ۱۶۲ کیلومترا شرقاً

بطریق السیارات التی تمر بجمانه ، فوادی مسور الذی ینتهی بذنه ثم قاع سهمان ـ العرقوب ـ سائلة حباب التی تنتهی بالخارو ـ ثم صرواح ـ مأدب .

ولها طريق آخر من صنعاء شمالاً ثم تعرج شرقاً على :

وادی السر \_ وادی الشرفاء \_ نقیل شیجاع \_ حریب الفسراش \_ وادی سلوت \_ صرواح .

وصرواح الآن قرية صغيرة يتراوح عدد بيوتها بين الأربعين والحسسين بيتاً وتقع فى وسط وادى صرواح التابع لقبيلة جهم .

وفد بنيت فى هــنــنا المكان بالذات لتكون على مقربة من الســـد الذى لا تزال آثاره باقية فى منطقة ( البـِناء ) بالقرب من القرية ، وقد أفامه السبئيون القدامى فى تاريخ يعود إلى ما قبل القرن العاشر قبل الميلاد .

وأهم الأماكن الأترية الأخرى: (١) القصر وهى الآن قرية صغيرة مسورة وفيها مركز الحكومة (٢) الخريسة ويهها بقايا قصر ضخم ـ ومعبد ( المفة ) وغير ذلك من الأطلال ، ولا تزال أعمدة المعبد قائمة ويترأوح ارتفاع بعضها بين ٧ و ٨ أمتار ، والجنوبية منها مكتوبة بالمسند وعلى الحسداها نقش يدع ال ذراح بن سمه على ينوف (المكرب) الثاني لدولة سباً ( ٨٢٠ـ ٥٥٠ ق٠م) و آخر ليكرب ملك و الر ( ٥٦٠ ـ ٥٤٠ ق.م ) .

وقد قام الأهلون باحداث بناء بين الأعمدة وصيروا من المعبد فناءً يضم عدة أماكن سكنية صغيرة .

وفى داخل المعبد يظهر جانب من النقش التاريخى الهام والمعروف عند المستشرقون بنقش ( النصر ) ، وصاحبه كرب ال وتار بن المكرب ذمار على وتار (٦٢٠ ــ ٦٠٠ ق.م) ولم يقسر أ الا بصعوبة ، لأن بناء قد أقيم بجانبه بل ملاصقا فغطى معظمه ولأن انطماسا قد أصاب الكثير من سطوره كما لطبخ الحزء الأسفل منه .

ويبدو من هذا أن المعبد قد تنوع استعماله خلال الثلاثة آلاف عام الماضية

حتى صار الا"ن وفي قرننا العشرين مقهى صرواح الوحيدة والمسأوى الرئيسي للمسافرين من رجال وحمير وجال وبقر وغير ذلك .

وقد عنى بدراسة هذا النقش عدد من العلماء وأهمهم هوملHommel وجروهمان Grohman وريكمانز Rykmans ورودو كاناكيس Rhodo Kanakis وغيرهم واعتبروه أهم نقش سبئى يحمل معلومات تاريخية عن مشاريع قام بها الملك كرب ال ذمار تتعلق بالأمن والعمران.

وفى فناء المعبد تربض صخرة هائلة من البلق وهى على شكل مربع وقد كتبت واجهتها بالخط المسند ولـكن مع قربها من الأرض وتعرضها للأوســاخ والأتربة قد أصبحت كتابتها مطموسة تقريبــــاً ٠

### مسارب

هى الآن مدينة صغيرة تنفل جانباً من المدينة الأثرية القديمة في الناحية الشرقية ، وتبعد عن صرواح ٥٠ كم وعن صنعاء ١٩٧ كم ، ويبلغ سكانها حالياً نحو ألف نسمة معظمهم من القرار ، والبقية من الأشراف ، وتحيط بها قبيلة عبيدة التي تنتشر مساكنها بين صافر ومعين ، وتشتهر مأرب الآن بتجارة الملح الذي تستورده من (صافر) شرقاً حيث توجد مناجمه ثم تصدره الى المدن اليمنية .

وكانت مأرب القديمة تشغل مساحة كبيرة تقدر به ١٦٠٠ متر مربسع هى أكبر مدينة في جنـوب الجــزيرة انعربية وأكثرها انتعاشــا من ناحيــة الزراعة والتجارة والعمران .

وقد ضاعف من ازدهارها الزراعي قربها من سد مأرب واكتناف الجنتين لها ، كما ضاعف من ازدهارها التجاري وقوعها على طريق القواف التجارية التي كانت الوسيلة الوحيدة لنقل بضائع الهند والصين وفارس الى أوربا من شواطيء البحر العربي في الجنوب الى شواطيء البحر الأبيض المتوسط في الشمال والمكس .

وهكذا ظلت زمانا طويلا يزيد على ١٢٠٠ عام تتمتع بالرخاء والانتماش الامر الذي مكن السبشين من بناء حضارة ذراعية تتجلى في سد مأرب وحدائقه وأخرى عمرانية تتجلى في معبد أوام ، ومشرعم ، وباران ، ومعربم ، وغيرها .

وكان تصدع سد مأرب في الفرن الناني للميلاد ، أي بعد أن تحدول الطريق التجاري بحرا عبر المحيط الأطلسي كما بيناه في (اليمن عبر التاريخ) ومن أهم العوامل التي أدت الى شل الحركة انتجارية والحياة الزراعية في المنطقة مما جر الى خرابها واند الرها ، وتفرق السبيين عنها (أيدى سبأ) ؛ وتحولت ديارها الى خرائب واطلال ومزارعها الى صحراء ذات رمال (وشيء من سدر قليل) ، كما قيل ،

### وطار القيول وقيالهـــا بيهماء فيهــا سراب يطم

وقد ذكر المؤرخون والمفسرون اللمنير من الأقاصيص عن مأرب وسدها وأخبار انهياره كالدميرى فى (حياة الحيوان) وابن الجوزى فى (مرآة الزمن) وابن عبد ربه فى ( العقد الفريد) والطبرى فى ( تاريد نه ) والهمذانى فى ( الأكليل ) وبعضها لا يستند الى مصدر صحيح بل ند يقبله العقل كقصة الحلد ( الجرذ ) الأعمى ، وأسطورة عمر بن عامر وغيرها ، وخلاصة القول ان ارادة الله تعالى هى الغالبة ، وهو الذى إذا أراد نفاء أمر فال له كن فيكون ، والاعراض عن أوامره وتعاليمه يترتب عليها الجزاء لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، وقوله : وهل نجازى الا الكفور ، .

ولم يعشر حتى الآن على أى مصدر يفصيح عن تاريخ بناء هذه المدينة الا أن هناك نقوشاً يستفاد منها أن مأرب كانت عامرة فى القرن التاسع قبل الميلاد وقد عشر بين مجموعة جلازر على نقش يشدير الى أنَّ يدع الذراح ابن سمهملى ينوف وهو المكرِّب الثانى من مكربى سبأ (٨٢٠-٨٠٠ ق٠م) وقد بنى حائطا حول مأرب من أجل (المقه) وان كرب ال بيين بن يشمسر (٧٢٠ ـ ٧٠٠ ق.م) قد أضاف بوابتين وأبراجاً فى نفس السور .

ويظهر من النقوش التي وجدتها في صرواح ومأدب أن يدع ال المشار اليه كان يسيطر على حكم كل من منطقى مأرب وصرواح ، وانه قام

بدور هام فی بناء سور مارپ وسدها ومعابدها ( اوزم ) و رباران) و (مشریم) و ( معریم ) وهذا یعنی آن هذا المکرپ النشیط قد کرس جهودا کپری فی بناء الحضارة السبنیه و اوجد کیانا دولیا کشعب سبا دام حوالی سته عشر قرنا من الزمن ، وان آحفاده الذین جانو، من بعده و اهمهم کرب ال بین حفیده الاول ( ۲۲۰ – ۲۲۰ می م ) ویشمسر بیین حفیسده الرابع ، خفیسده الاول ( ۲۲۰ – ۲۲۰ می م) و کرب ال و نار حفیده الحامس (۲۰۰ – ۲۲۰ می م) و کرب ال و نار حفیده الحامس (۲۰۰ – ۲۲۰ می م) الام و نام من نشر معوده السیاسی والسکری علی جنیع الممالان الدی مکن دوله سبأ من نشر معوده السیاسی والعسکری علی جنیع الممالان المجاورة نها الواحدة تلو الاخری ، کمعین وحضرموت وقتبان وارسان .

### أخم أنار مارب :

تعتبر ددينة مآرب أهم مدينة أثرية في اليمن على الاطلاق ، وتنبيء خرائبها المتناثرة على شكل مرتفعات وآكام ان تحتها الكثير من المفاجأ ت والمعلومات التاريخية الهامة التي تحاج اليها في دراسة التاريخ اليمني حاجة ماسة . والنقوش الموجودة في متحف مأرب وعلى واجهات البيوت وفي فناء المعبد ( أوام ) برهان ناطق على ان مأرب كانت زاخرة بالفصور والألمواق والمباني الفخمة ، وقد عثر بين أنفاص المدينة على المثات من القطع الأثرية والتمائيل الرخامية ، وفي متحف فولكار كوندي بها مبرغ يوجد ما يزيد والتمائيل ما مرخامية من هده التمائيل . وفي متحف مأرب شاهدت من الرؤوس الرخامية ما يزيد على المسائق رأس من المرمر ،

# ١ - معبد اوام :

يقع على مسافة ٧ كم الى الجنوب الشرقى من مدينة مأرب معبد (المقه) ويطلق عليه فى النقوش ( ثهوان بعل أوام) أى سيد أو اله أوام، وأوام اسم قبيلة مأرب فى عهد السبئيين ، وقد ذكر الهمدانى اسم أوام فى الجزء العاشر من الاكليل فى نسب الصليحيين . وهو بناء ضخم دائرى الشكل تقريباً تبلغ مساحة قاعدنه ٥٧ × ٥٣ قدماً مربعاً ، ويبلغ قطره حوالى ألف

<sup>(</sup>١) راجع مشجرات السلالات الملكية السبئية في كتاب انساب قحطان للاستاذ اجمد حسين شرف الدين •

قسدم ، وكان يقوم المعسِد على ٢٢ عموداً من البلق يبلغ طول الواحد منها ۲۲ قدماً في عرض ۸۲ سم وسمك ۲۰ سم على ما حنفه الرحالة جلازر ، أما الآن فلم يبق من الأعمدة غير عمائية فقط تقوم على بعد عشرة أمتار من مدخل المعبد ، وهنالك أعمدة أخرى صغيرة كشغت عنها بعثة ويندل فيليبس واحد متحرك لكامل المعبد أقيم عليه العرش ، ذلك لأن تلك الأعمدة تنتهى من أعلاها مخروطة الشكل . ويوجد على حيطان المعبد ٦٤ نافـــذة اصطناعية منحوتة ومزخرفة مع كنير من التجاويف والنوافذ والصـــور التي تمشــل القرابين ، والأشكال ذات الصنعة الشبكية المزدوجة الموشاة بمعدن الرصاص والزئبق ، وفي نهاية كل حائط مربع " منحوت موشى ً بالبرونز ، والى جانب المعبد أقيم بناء دائري الشكل يصل بينه وبين المعبد باب كانت دا جات المصد النافذة اليه مغطاة بالبرونز بدليل أن أكسيد النحاس قد تغلغل عميقاً داخل الحجارة في أماكن معينة ، ولذلك فانه من الممكن أن يكون المدخل بأكمله قسد غُلطِّي ذات مرة بيلاط برونزي . ومن الجانب الشرقي للمعبد أفيم بناء يشبه ( الكلية ) الى حد كبير وترتفع بعض جوانبه الى ٢١ قدماً ، وقد بني بعناية فاثقة من طرفيه وحشى بالرمل والحجارة ، ولعله أفيم لدفع العواصف الرملية أو لمقاومة الماه المتدفقة من ناحية السد .

وللمعبد حائط ضخم على شكل الدائرة تقريباً ، وقد نُحتت أحجاره البلق الضخمة والتي يتراوح طو لكل منها بين ( ١٥٠٠ و ١٧٠٠ م ) نحنا فنيا دقيقا والصف السابع منها مكتوب بالخط المسند بطريقة معاكسة لما كتب في الصف الهسادس ؟ ولكن كثيراً من تلك الأحجار التي وقعت فيها الكنابة قد أزيلت من أماكنها ومع هذا فلام يعرف بقية النقش . وأقدم نقش كتب على حائط المعبد يحمل اسم يدع ال ذراح ـ السالف الذكر ـ والذي شيد جانبا من المعبد ، وقد يكون الباني الأصلى له أبوه سمح على ينوف المكرب الأول من المعبد ، وقد يكون الباني الأصلى له أبوه سمح على ينوف المكرب الأول السبأ ( ١٨٥٠ ـ ١٨٥٠ ق.م ) الذي يبدو انه الحفيد الثاني أو النال من المكربين الذي خلفوا ملكة سبأ على العرش ، وحيث أن سليمان عليه السلام قد عاش في القرن العاشر قبل الميلاد ( ١٩٧٧ ـ ١٩٣٩ ق.م ) فمن المحتمل أن مكربين

آخرين فد ملكوا سباً قبل هذه الملكة التي نص القرآن الكريم على زيارتها لسليمان ، وهذا يعنى أن دولة سباً قد بدأت قبل القرن العاشر قبل الميلاد ، ولكنه لم يعتر في أى مكان على أى نقش يعود الى ما قبل تاريخ سمح على ينوف الذى يحتمل انه البانى الأول لمعبد أوام والمخطط لبناء السد وغيره من المعابد التابعة لمسارب وصرواح والمساجد .

ومن ثمة نستطيع أن نقول بان هذا المعبد قدا بنى فى أواسط القرن التاسع قبل الميلاد ليعبد فيه اله جديد لم يظهر السمه من فبل فى أى نقش سبئى ولا معينى قسديم ؟ وهو الآله المقدالذي ظل المعبود الرئيسي لسسباً حتى القرن الرابع للميلاد ٠

ومعظم المستشرقين يفسرون ( المقه ) بالاله القمر ، ولا يعرف مستندهم في ذلك ، على أن المصروف بأن الديانة السبئية الفديمة كانت ترتكز على عبادة الشمس كاله رئيسي ، وكانت الشمس معبودة سبأ الى ما قبل زيارة ملكتها لسليمان عليه السلام ، وفي ذلك يقول الله عز وجل على لسان هدهد سليمان في الآية الكريمة : « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دوزالله، وقد أسلمت بعد ذلك مع سليمان لله رب العالمين ،

ومن ذالك يستفاد أن ملكة سبأ قد عادت الىمأرب معتنقة الاسلام وبنت فيها هيكلاً لا يزال يعرف حتى الآن به ( هيكل سليمان ) ، ثم جاء المكربون بعدها فبنوا هياكل أخرى فى نفس المنطقة وأهمهم يدع ال ذراح .

وليس ببعيد القول بأن ( المقه ) معناه الاله القوى أو الأكبر وهو الله ، وبهذا نستطيع أن نلائم بين نصوص القرآن الكريم وبين معلومات النقوش عم بينها وبين الأقوال التى تفسر كلمة ( المقة ) به ( آل القمر ) بالاضافة وبدون تعريف •

ولكن عندما ندرس النقوش التي كتبت باسم المكربين نجد ان عبادة (المقة) دون أن يشرك به آلهة أخرى لم تلبث الا يسيرا حتى عادت سبأ الى التمسك با لهتها الأولى كمعبودات ثانوية ومنها : عثتر ( الزهرة ) فات حميم

(الشمس) ذات يعدان (القمر) ، وغيرها وربما كان ذلك من باب قوله تعالى : دما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلغى ، وقد عاقبهم الله بسبب شركهم هذا بان ارسل عليهم سيل العرم ، وقال تعالى فى ذلك و لقد كان لسباً فى مساكنهم أية جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طبية وربغفور ، فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدئناهم بجنتين ذوانى أكل خمط وأنل وشى ، من سدر فليل ، ذلك جزيناهم بساكفروا وهل نجازى الا الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ، ان فى ذلك لا يات لكل صيار شكور » (١) ،

# ٧ ــ معبد باران:

يقع بالقرب من معبد أوام غرباً ويعرف عند السكان بالعمايد، ولا تزال توجد فيه خمسة أعمدة على شكل أعمدة (أوام) طولا وعرضا ، و وقدراى ارتؤد حجرا مكتوبا في العمايد وتعرف من الكتابة ان اسم ذلك ألمعبد هو إباران) وانه كان مشيداً للالة المقة (٢) ويقول الدكتور أحمد فخرى انه شاهد عند زيارته لمأرب سنة ١٩٤٧ بعض الأحتجار المكتوبة في هذا المكان احدها يسجل وقف أرض للمقة من شخصين وآخر يسجل تقديم شخس يسمى ذمار على للاله المقة ليكون ملكا للمعبد من شخص آخر يسمى (ال أمر) (٣) ٠

وقد وجد في متحف مأرب سينة ١٩٥٩ نقشماً من البرونز وربما كان جزء من نقش مطول يحمل اسم يدع ال ذراح – السائق الذكر – ويثعمر اللذين أوقفا للمقة بيته ( مشرعم ) ، ويقال ان هذا النقش نقل من المعابد وربما يكشف لنا المستقبل عن الأسم الصحيح لهذا المعبد •

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ - الا<sup>س</sup>ية : ١٥ - ١٨ ٠

<sup>(</sup>٢) اليمن ماضيها وحاضرها صفحة ١٧٤

<sup>(</sup>m) المصدر السابق ·

#### ٣ ـ هيكل سليمان :

ويوجد على مقربة من السوق الواقعة فى وسط مدينة مأدب رلا يرى منه الآن غير أعصدته الجرانيتية الضخمة التى ردم ما بينها وصير من المبنى مستجدا يعرف بمستجد سليمان • ويقول انه قد حفر قبل سنوات بجانب المسجد وعثر فيسه على بعض التماثيل من المرمر •

#### ٤ ـ معيساد معريم :

يقع مى ملان يديمي (المساجد) على بعد ٤١ كم جنوب غربى مأرب تحت جبل السحل فى حلة بنى سيف، زرته (١) سنة ١٩٥٩ ، ولا أظن ان أحدا من المستشرفين زاره من قبل لصعوبة الوصول اليه بسبب الرمال المتكدسة .

وبالرغم من هوة السيارة الى كانت معنا فقد حالت الرمال بينسا وبين مواصلة السفر الى المساجد ، واضطررنا للعودة الى مأرب حيث أستصحبنا مجموعة من الرجال ومعهم عدد من المجارف للمساعدة على جرف الرمال ورفع السيارة عندما تهبط فيها ، وبصعوبة وصلنا الى المساجد بعد عشر ساعات قضيناها في الطريق .

يقع المعبد بين جيل السحل من الغرب وأكمة صغيرة أخرى من الشرق على الطرف الجنوبي الغربي من مسيل الفلج ، ويشغل مساحة وإسعة تقدر ب ٦٣ × ١٧ مترا ولا تزال أعمدته وبواباته قائمة في كل من الناحيه الشمالية والجنوبية ، وحوله الكنير من الانقاض والأعمدة المنحوته .

ویمود بناء هذا المعبد الی أواخر القرنالتاسع قبل المیلاد، وبانیه هوالمکرب الثانی من مکربی سباً یدع ال ذراح بن سمح علی ینوف ( ۸۲۰ – ۸۰۰ ق.م) بانی معبد صرواح ومعبد مشرعم بمارب ، وبانی السد أیضا کما سبق أن أوضحناه و کما سیاتی بیانه .

وقد شاءت عزيمة هذا الحاكم النشيط ان يشيد هذا المعبد الضخم في المنطقة مذللا كل الصعوبات وأهمها نقل تلك القطع الهائلة من البلق ومن

<sup>(</sup>١) الأستاذ أحمد حسين شرف الدين .

مكان يبعد حوالى ٩٠ كم حيث لا توجد مقاطع البلق الا بالقرب من جبل هيلان شمالى صرواح بمسافة ٥ كم ٠

وفد كتب على العمود المعترض فوق البوابة الشمالية اسم ألمكرب يدع ال وإسم اللعبد ( معربهم ) وقد بناء كمعيد للمقة .

### ه ــ قصر سلحان :

ولا توجد آثاره بالضبط ، وربما كان ضمن انقاض المدينة المبعثرة .

# ٣ ــ سد مارب :

يقع على يعد فكيلو مترات من مأدب غرباء وافى مضيق وادى أذنة الذى تجتمع فيه مسائل المياه المنحدرة من رداع وعنس وذمار والحدأ وجهران ومسافط خولان المجنوبية وغيرها ونسكل ممرا مائيا كبيرا ، يفع سد مأرب ، اشهر آبار المنطقة وأعظم عمل هندسى عرفه تاريخ الجزيرة العربية كلها .

لعد كان هذا السد السبب الأول في رخاء المنطقة وسعادتها وبروزها الى مسرح الحضارة العالمية كبلد له ناريخ محيد وماض مزدهر ويكفى ان القرآن الكريم قد وصفها بالبلدة الطبية ، ونعت أهلها بالفوة والباس الشديد، وذلات في فصة النبي سليمان عليه السلام ، كما كان انهدامه بعد ١٧ قرسا من الزمن العامل الأكبر في بلاء هذه المنطقة وشقائها ونفرق أهلها وتناثرهم في أصقاع الأرض وتحت ذل نجم ودخولهم في هجرات سحيقة مسلسلة لا تزبال حنى يوم الناس ، غمروا بها أطراف الشمام والحجاز وأفريقيما ، فاستنارت بمعارفهم أرض العراقين ، وازدهرت بفنونهم بلاد ما بين النهرين ، وقد يجد المتأمل من السماع الرقعة اليمنية ومن آثار الحضارة والرداعة والعمران فيها ما يمكنه من الحكم بأن امة ضخمة قد عاشت في هذه المنطقة والعمران فيها ما يمكنه من الحكم بأن امة ضخمة قد عاشت في هذه المنطقة كان لايقل تعدادها عن الأربعين مليونا م ويؤكد ذلك البطون اليمنية الكثيفة التي يجدها السائح في كثير من مناطق العالم ،

ولا شك أن تلك الموجات جميعها ترجع الى بواعث اقتصادية . وقد لعبم الاسلام دوراً هاماً في مضاعفة هجرات أهل اليمن ضمن حملات الفتسح الى

الشام وفارس ومصر وشمال افريقيا وأسبانيا وصقلية حيث يوجد خلق كثير من السلالات اليمنية .

لقد بنى هذا السد الذى يسمى ـ كما فى النقوش ـ ( العرم ) أو ( رحب ) على عرض وادى اذنة ليسد فوهته ، ويصل ما بين الجبلين الم وهما الفلج الأيمن والفلج الأيسر اللذان يبلغ ارتفاعهما حوالى ٩٥ متراً ، وذلك بغية تحوير المياه وخزنها ثم تصريفها بقدر الحاجة بواسطة مصادف من اليمين والشمال ، ويبلغ طوال العرم ١٠٠٠ م فى ارتفاع ٤٥ متراً وسمك اليمين والشمال ، ويبلغ طوال العرم ١٠٠٠ م فى التفاع ٤٥ متراً وسمك متراً كما يظهر ذلك من بقايا. الموجودة على الصدف الآيسر (الشمالى).

ويتصلى العرم من كلا الجهتين ببنائين هما غاية فى الابداع فى كل من فنى الهندسة والنحت كمركزين لتصريف المياه بواسطة فتحات هندسية دقيقة واحدة منها فى الصدف الأيمن ( الجنوبي ) يسميها السكان ( مريض الدم ) وتقر بين الجبل والبناء ، واثنتان فى الصدف الأيسر ( الشمالي ) تنتهيان بخزان ( ٥٠ × ١٣ م ) يعرف حتى الآن بخزان الجفينة ، ومنه تنفرع المياه بواسطة قنوات فرعية تنتهى فى أواسط حقول الجنة المسرى ٠

ويبدو أن هذا الحزان الصغير قد اتخذ كمسفحة أو ما يسمى في لغة اليمن المهارجة ( منقصة ) لحزن المياه التي قد تفض عند المتلاء السد ثم تفتح عند الحاجة .

وليس من السهل معرفة الوسائل التي كانت تقوم عليها عملية اغلاق تلك الفتحات لغرض حفظ المياه ، ثم فتحها بقصد تصريفها . الا انه يشاهد على أبواب تلك الفتحات مما يلى الجنتين أعتاب جانبية بارزة ربما كانت مواضع أبواب متحركة يتم فتحها واغلاقها بطريقة آلية دقيقة .

ونظراً لضخامة هذا البنيان فهما لا شك فيه أن انجازه قد استغرق وقتا طويلاً من الزمن ، وربما تعاقب على انجازه مكربان وأكثر ، وهذا نقش الملك شرحبتل الموجود بين أنقاض السد يحدثنا بأن ترميم السد عام ٤٥٠ للميلاد قد أخذ من الوقت ما يزيد على ثلاثين عاماً ، وانه قد اشترك في العمال عشرون ألف عامل ، أما نقش ابرهة الذي رمم السد ثانية سنة ٥٤٣ م فينص على أن مدة العمل كانت أحد عشر شهراً فقط ، الا أن عمل الملك شرحبئل لم يقتصر على ترميم السد فقط بل اكتنفه تشييد سدود أخرى ردم بها ثغرات جبلية تتصل بحوض السد ك ( مذاب و ( تزن ) و ( جيلان ) كما تخللها اصلاحات تتعلق بالأرض والحقول والمصارف .

وما يدرينا أن الامكانيات التى سخرها المكرب سميح على وشعبه سبأ كانت من القوة والقدرة بحيث مكنته من انجاز هذا المشروع الجبار خلال مدة قصيرة من الوقت وربما لا تتعدى مواسم الجفاف ، لأن بناء جزء دون آخر معناه تعرض الجزء البنى للسبول القوية التى تأتى أيام الأمطار فتكتسبح ما أمامها من حجر وشجر .

ويستنتج من هذا أن مئات الألوف من السبئيين قد اشتركوا في عمل السد ، وإذا كان الملك شرحبئل قد رمم السد بعشرين ألف عامل فبالأولى بناؤه من جديد ، ثم ما يدرينا أن شعب سبأ قد أقام هذا المشروع بمفرده لأله كان شعباً كثيفاً قدر تعداده بالملايين نظراً لاتساع الرقعة التي كانت تضم مساكن السبئيين ، ولعل التنقيب في فناء السد سوف يكشف لنا الكثير من المسلومات الهسامة عن تاريخ اليمن حضارياً واجتماعياً ،

ويظيد أحد النقوش أن سمح على ينوف بن ذمار على مكرب سمباً وهو المكرب الأول هو أول بان للسد ، كما يفيد نقش آخر بان كرب ال ببين بن يتعمر ( ٧٢٠ ــ ٧٠٠ قم ) قد أضاف تحسينات على الصدف الأيسر. •

وقد تهدم هذا السد مرارا عبر القرون الا أنه لم يعثر على أية وثيقة تفصيح بذلك غير نقش الملك شرحبتل يعفر (800 ــ ٤٧٠ م) ونقش أبرهة ويوجد هذان النقشان على وجه الأرضى) فوق الصدف الأيسر وهما في غاية الأهمية، وقد أوردنا نقش ابراهة بعد هذا أما نقش شرحبتل فسيأتي في المجموعة الثانية علما بأننا قد سبق أوردناهما في كتابنا (اليمن عبر التاريخ) صفحة ( ١٣٩ علما بأننا قد سبق الثانية ،

# ٣ ــ آثار مملكة سبا وذوريدان

#### ظفسنسساد :

تقع على مسافة ١٧كم جنوبى مدينة بريم وعلى مسافة ١٧٣ كم من صسنعاء وتنفصل طريقها من الطريق الرئيسية بقاع الحقل النافذة الى سمارة عند قرية (قتاب) ، ثم تمر شرقا برباط القلعة فجنوبى منكث •

وتتكون منطقة ظفار من مجموعة جبال شامخة تحيط بها الحقول الواسعة يكتنفها الكثير من السدود ووسائل الرى (١) كما يعلوها الكثير من ماثر الحميريين وبقايا تصورها التي أصبحت اليوم مجرد ركام من الانقاض المبشرة وأكثرها مفتته •

وأهم هذه الجبال (ريدان) ويطلق عليه الأهلون اسم (زيدان) بالزأى ولمل ذلك من قبل التصحيف النطقى ، وهكذا وجدت ان سكان منطقة البون يسمون قصر تلفم يريدة باسم (دلقم) بالدال والقاف وعند بعض المؤرخين العرب (تلقم) بالقاف واعتقد ان مثل هذا التصحيف قد جرى فى قصر صنعاء الذى يسمى عند المؤرخين العرب ب (غمدان) بالغين المعجمة ولم يعثر على هذا الآبسم فى أى نفش فيما قد عثر عليه حتى الآن ، فى حين أنه عثر على الكثير من النقوش التى تحمل أسم (عمدان) بالعين المهملة ، وهو عمدان يهقبض ملك سبأ وذوريدان ، وقد وجد هذا الأسم فى العملة النقسدية التى نشرناها فى (اليمن عبر التاريخ) ، ومن ذلك أيضا يحصب والأصل فيه يحضب الذى سميت المنطقة باسمه وهو الشرح يحضب ملك سسباً وذور ويدان أخرى في مأرب ،

ومن ذلك أيضا برط وقد جاءت في النقوش بلفظ « ذوبرتن » ، وكانط وأصلها و أكانط ، فرية أثرية في الصيد من خارف ، وصللي في عمرإن وأصلها

<sup>(</sup>١) يبلغ تعداد سدود يحسب الثمانين سدا ذكرنا أهمها في ( اليمن عبر التاريخ ) 4

«ظللى» والفلق وأصله فى النقوش « الفلج» وهو الجبل الذى بنى فى مضيقة سد مأرب ، وذنة وأصلها « أذنت » وهنالك أماكن أخرى تحولت اسماؤها الأصلية الى أسماء أخرى منها : العمايد « باران » الساجد « معريم » وكلاهما بمأرب •

وهنالك أسماء قبائل لعبت دورا كبيرا فى التاريخ اليمنى ولم يبق لذكرها وجود ٢ مع مجيئها فى كثير من النقوش ومنها :

یهبلج ، زخلم ، عهر ، فیشان ؛ سمعی ؛ أربصان ؛ بنی مراثد : وهی امارة كبیرة عاشد فی عمران ، بنی بتع ، وغیر ذلك من السماء القبائل والأماكن والأعلام التی بیناها فی كنابنا ( أنساب قحطان ) .

وفى ريدان الكثير من آثار الحميريين ولكن كما دكرنا أصبح معظمها ركاما من أحجار البلق الملونة ، ثم الكهوف المنحوته فى الجبل ، وقد أستخدأم بعضها كخزانات للمياه ، والبعض الآخر كمرابط للخيل وتمتاز بالفن الهندسي الرائع ، وقد جاء فى المنقوش : ( هجرن ظفار ) أى مدينة ظفار ، كما جأء (بيتن ريدان) أى قصر ريدان وكثيرا ما جاء ( ذو ريدان ) فى القاب ألملوك السبئين ( ملوك سباً وذو ريدان ) •

ويبدو ان بناء مدينة (ظفار) كعاصمة للريدانيين يعود الى القرن الرابع للميلاد وهو تاريخ تهدم سد مأرب بعد أن رممه الملك شرحبتل ، ويؤكد هذا تلك النقوش التى وجدتها فى منكث وبيت الأشول والتى يرجع تاريخها الى عام عام ٣٧٨ م ولكن هـــذا لا يعنى نفى العمران من هـذه المنطقة قبـل ذلك ولا سيما وان النقش الذى وجدته فى بيت عبده المسعودى بظفار يظهـر انه قديم جداً ولكن صاحبه أخبرني بأنه نقله من خرابة فى سفح جبل ظفار . الأمر. الذى يجعلنا نتمسك بالقول الأول حتى يظهر دليل آخر .

<sup>(</sup> ملحوظة ) هذه الأرقام هي التي وضعها المؤلف في كتابه الشامل آثار معين وسبأ وقد أوردنا هنا البعض من تلك الصور والنقوش ب

ولا تزال بعض آثار القصر قائمة الا أن أكثرها منطى بالأنقاض وذلك بالرغم من كثرة الأحجار التى نقلت منه ـ ولا تزال تنقـل ـ الى القرى المجـاورة كقرية بيت الأشـول ، ومنكث ، والعرافة م وحـدة غليس ، والحدرى ، وأهم تلك القرى بيت الأشـول اذ يوجد بها كمية كبـيرة من أحجار مدينة ( ظفار ) وقصورها فمعظم القرية على كبرها واتساعها قـد بنى بتلك الأحجار .

ويظهر من استقراء النقوش التي وجدتها في منكث أن بالمنطقة قصــوراً أخرى منها شوحطم (شوحاط) ودووان .

وأهم الأماكن الأثرية في المنطقة غير ما ذكرناه : المنصورة ، هـــدمان ، الشريف ، الحدرى ؟ أثرب • الشريف ، الحدرى ؟ أثرب •

ويشر الأهلون الان كنتيجة لحفرهم فى ظفار بغية استخراج الأحجار على مبان ضخمة وهى تشكل جزءا كبيراً من قصر ريدان ، ولعمرى أن عملية نبش الأماكن الأثرية وسرق الأحجار منها قد بدأ منذ قرون ولا يزال حتى اليوم فى اليمن – ومع الأسف – كشىء عادى ، وقد ساعد ذلك الأهالى على بناء عدة قصور تحمل الكتبر من الأحجار المنحوتة والنقوش الحميرية والصور والزخارف وبعضها قد جرى عليه عملية التكسير كى يلائم النمط البنائى وهذا مما يؤسف له حقا ، وهو ان دل على شىء فانما يدل على الاستخفاف بتراثسا العظيم والاستهانة بشانه ، وهذه الظاهرة يلمسها الزائر فى كل مناطق الاثار لا فى منطقة (ظفار) فحسب ،

أما تاريخ تهدم مدينة ( ظفار ) فالذي يفهم من النقوش التي سنوردها بعد هذا أنه يعود الى تاريخ يتراوح بين القرن الخامس والسادس للميسلاد ، ويمكن أن يحدد بتاريخ الاحتلال الحبشي لليمن ، ذلك الاحتىلال الذي جني كثيراً على حضارة اليمن وتراثها .

ومهما يكن من أمر ، فقد أبقت لنا تلك الحضارة الرفيعة سنجلا حافلا وأعنى به النقوش التي سوف تنير لنا الطريق لمعرفية تلك الحضارة واكتشاف

أسرارها الا أن ذلك يتوقف على مقدار عنايتهما بهما واعطائهما حقهما من الدارسة والمحث .

وعمليات الحفر والتنقيب ضرورة ملحة من أجل تحقيق هذا الغرض المربطة أن توجد الأيدى الأمينسة والوعى الجدير بها ، والا فان بقاءها بين ظهرانى التراب فى رأيى أحفظ لها وأضمن لبقائها ، ولا أشك فى أن ذلك هو أمنية الجيل الصاعد الذى بدأ يفكر مليا ويتساءل عن مصير هذه الثروة الرئيسية من تراث الوطن ومما يدعو الى النبطة أنى وجدت لدى سكان قرية الأشول ، وأخص منهم الأستاذ محمد بن على الأشول وأحمد عبد الولى الأشول روحاً تقدمية جديدة وطموحاً الى العلم والمعرفة والاهتمام بحضارة الأسجاد ، وقد كانا لى أكبر عون فى رحلتى وتنقلاتى فى المنطقة .



( صورة رفم ۱ ) من آثار مارب : لوحة من الرخام

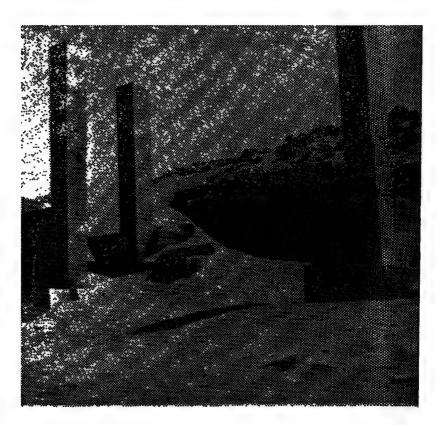

( صورة رقم ۲ ) جانب من معبد ( المقــــه ) بمأرب

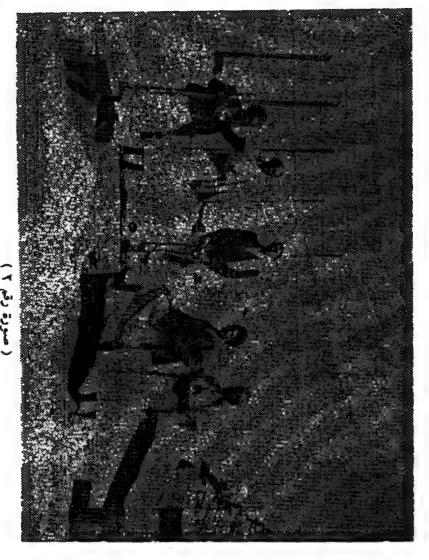

( صورة رقم ۲ ) جانب من معبد مشرعم ( العمايد ) يعارب



( صورة رقم ٤ ) الصدف الأيسر الشمالي لسد مارب



( صورة رقم ٥ ) صورة من قرية شبام سخبم



( صورة رقم ٦ ) قـــرية ناعط



( صورة رقم ۷ ) آثار معبد تالب رئام فی حاز



( صورة رقم ۸ ) بقایا معبد معربم بالمساجد بمارب



( صورة رقم ۹ ) معبد ( المقه ) فی مأرب



( صورة رقم ۱۰ ) من آثار دورم فی منطقة ضهر



( صورة رقم ۱۱ ) قرية بيت غفر في همدان



( صورة رقم ۱۲ ) قلعـــة مهلهــــل في خمــــر



( صورة رقم ۱۳ ) جانب آخـــر من قرية شبنام سخيم

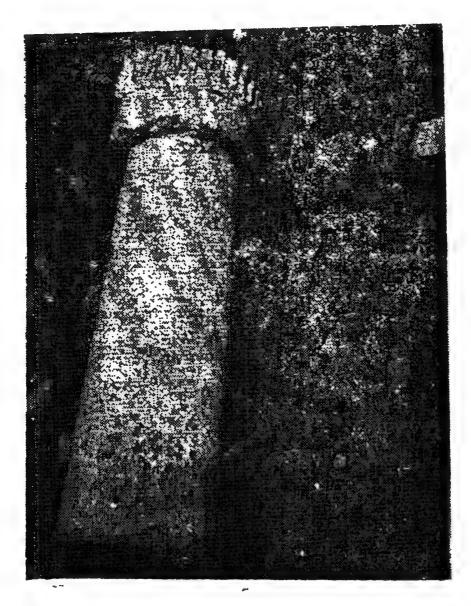

( صورة رقم ۱٤ ) من آثار شبام سخيم



( صورة رقم ١٥ ); معبد معربم بالساجد في مأرب



( صورة رقم ١٦ ) من آثار مارب : ير ىفى أعلى الصورة صورة الشمس والقمر



( صورة رقم ۱۷ ) جانب من قرية هكر

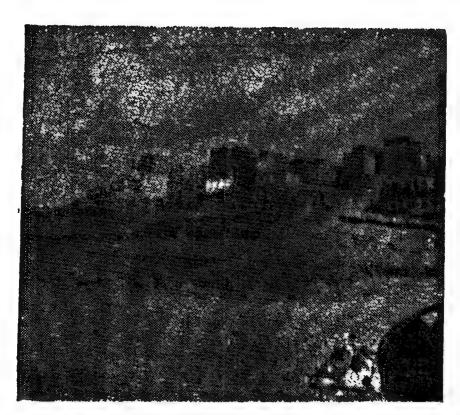

( صورة رقم ۱۸ ) قـــرية موكل



( صورة رقم ۱۹ ) بقسایا معبسد تالب رئام فی حال

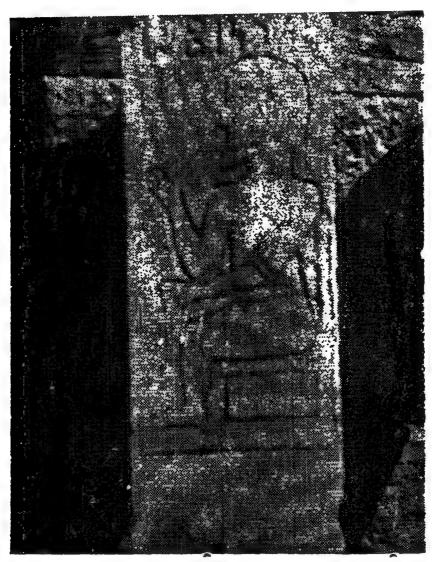

( صورة رقم ۴۰ ) سورة رجل سبئى محفورة على قطعة من الرخام ( ذو سران تمام )

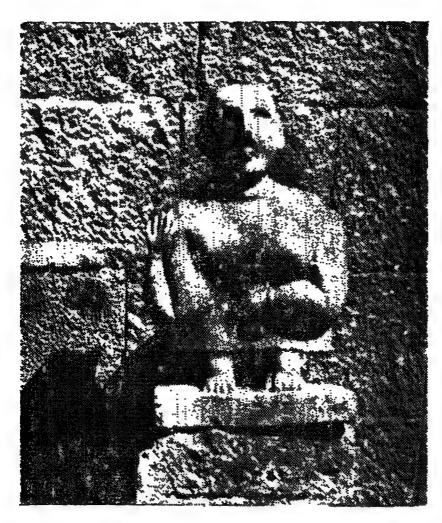

( صورة رقم ۲۱ <u>).</u> تمثال من المرمر لسيدة سبئية



( صورة رقم ۲۲ ) سنابل أكنطة في قطعة من المرمر ( متحف صنعاء )

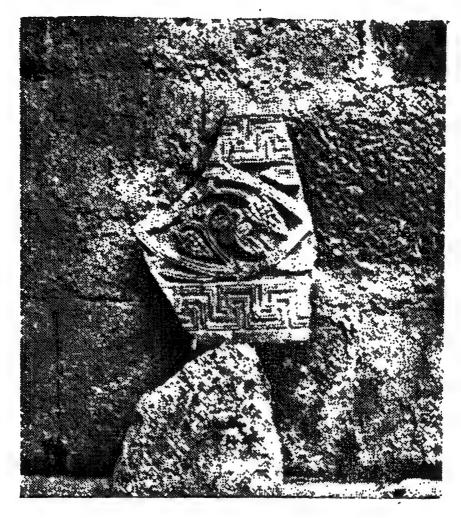

( صورة رقم ٢٣ <u>)</u> الموذج من فن الزخرفة والنحت ( متحف صنعا. )

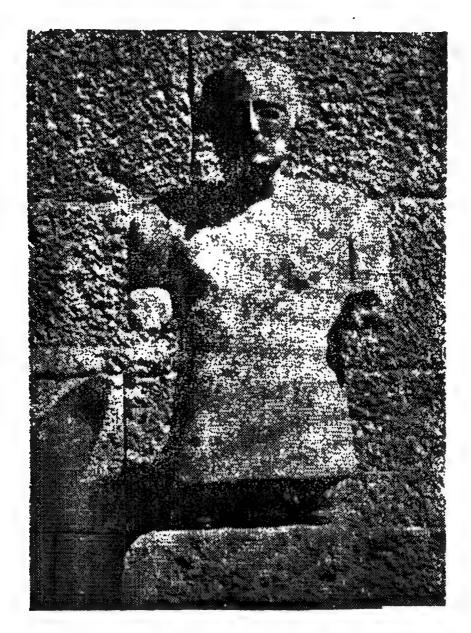

( صورة رقم ۲۶ <u>).</u> تمثال رجل سبثي ( متحف مأرب )



( صورة رقم ٢٥ ) تمثال من المرمر لسيدة سبثية ( متحف مارپ )

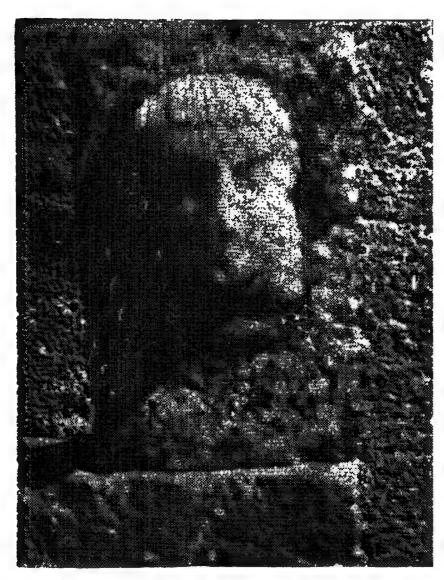

( صورة رقم ٢٦ ) رأس من المرمر ( متحف مأرب )

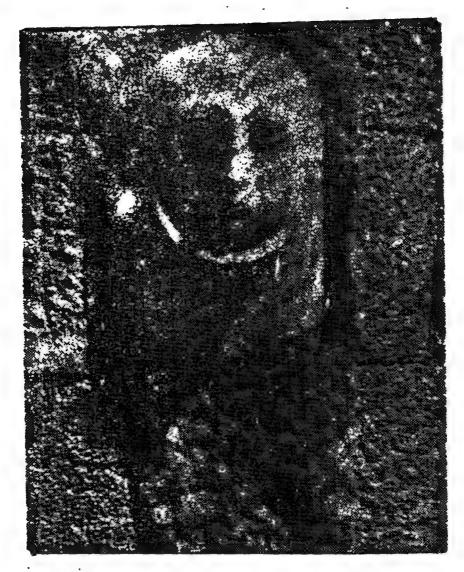

( صورة رقم ۲۷ ) رأس من المرمر ( متحف مارب <u>)</u>

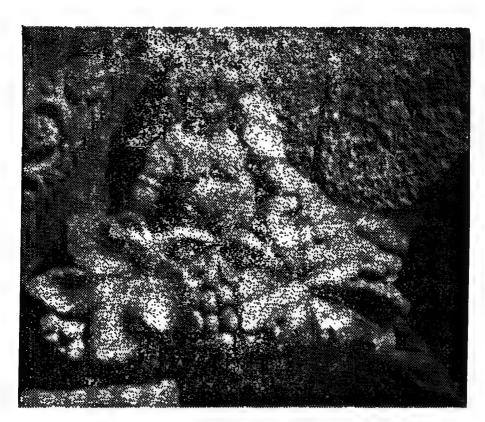

( صورة رقم ۲۸ ) لوحة من المرمر ( متحف مأرب )

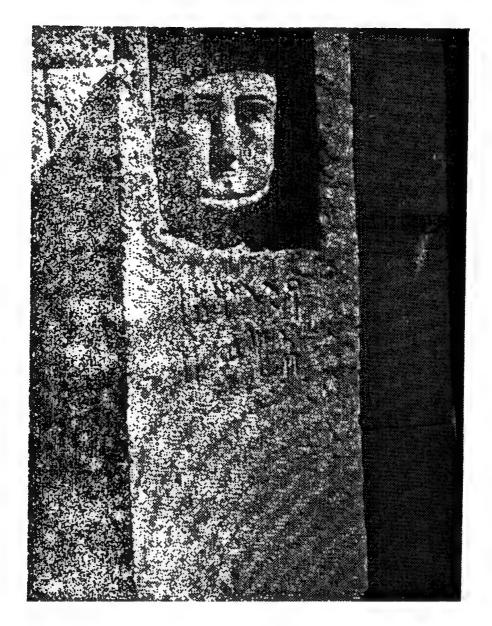

( صورة رلحم ٢٩ ) رأس من المرمر كتبت عليه « بشر في ال احوض » ( متحف مارسي )



( صورة رقم ۳۰ <u>].</u> رأس ثور من المرمر ( متحف مارپ )

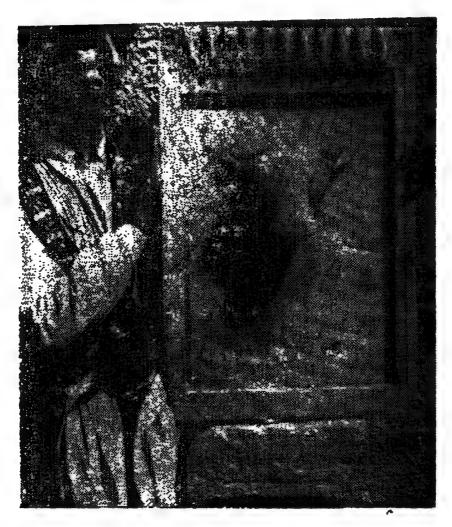

( صورة رقم ٣١ ) لوحة من الرخام ( متحفّ مارب )



( صورة رقم ٣٢ ) مني آثار ناعط

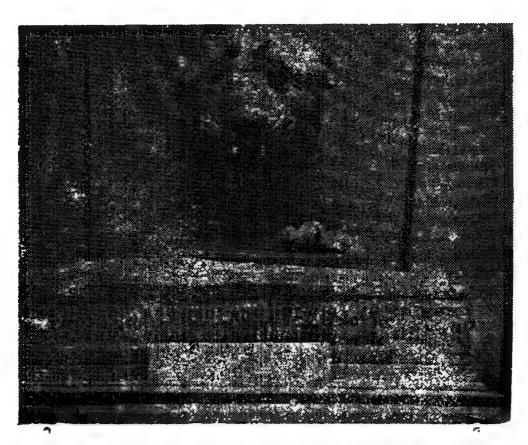

( صورة رقم ٣٣ ) رأس تمثال لأسد من البرونز نقل من نجران ( المتحف البريطاني )

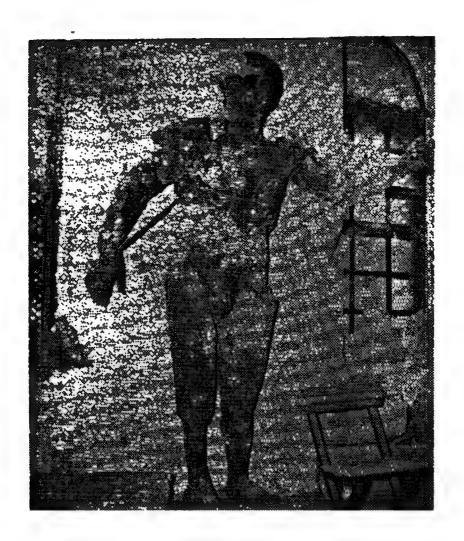

( صورة رقم ٣٥ ) تمثال من البرونز للملك ذمار على يهبر ملك سبأ وذوريدان (١٥-٣٥ م)

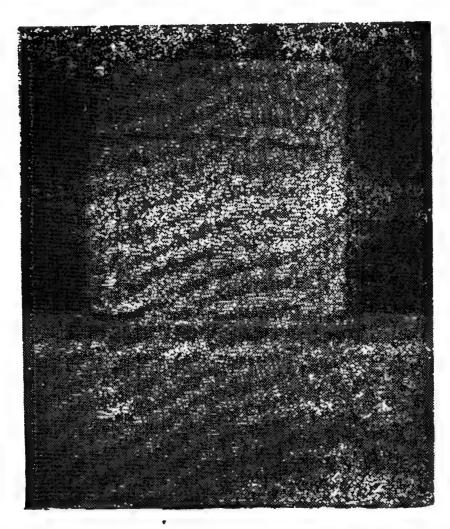

( صورة رقم ٣٦ ) حاز : بصورة مقاتل

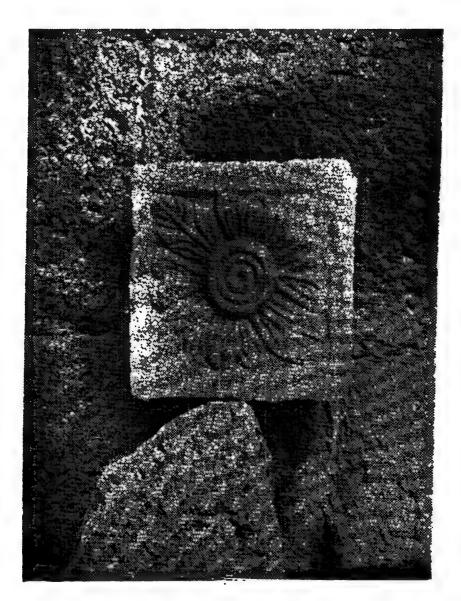

( صورة رقم ٣٦ ) لوحة من الرخام ( متحف صنعاء )



( صورة رقم ٣٧ ) تمثال من البرونز ( متحف صنعاء )



( صورة رقم ٣٨ ) من آثار شبام سنحيم : « ال وضع يضع ٠٠٠٠ »



( صورة رقم ٣٩ ) رأس وعل من المرمر ( متحف صنعا. )



( صورة رقم ٤٠ ) من آثار مارب ( متحف مارب )



( صورة رقم ٤١ ) صورة النسر في لوحة من المرمر ( متحف صنعاء )

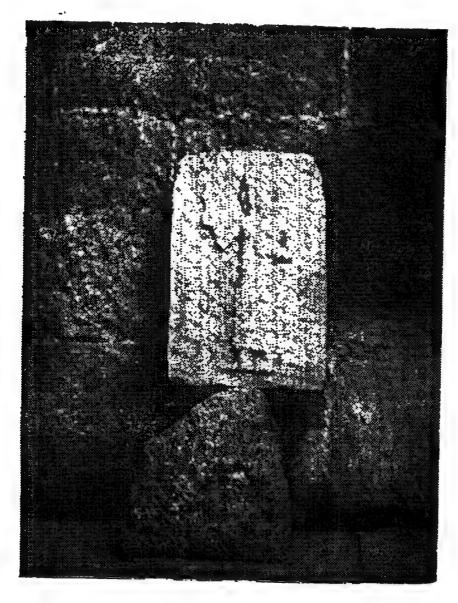

( صورة رقم ٤٢ ) شاهد قبر ( متحفّ مأربٍ )

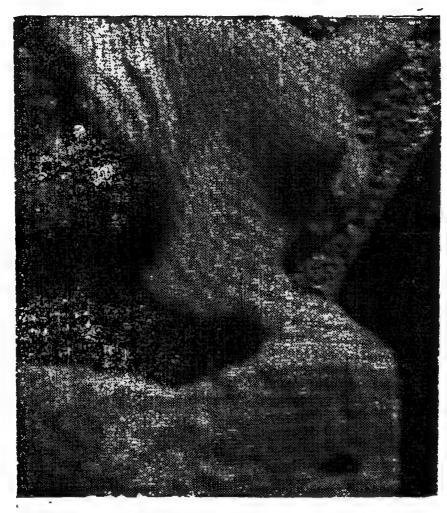

( صورة رقم ٤٣ ) رأس من المرمر ( متحف مأرب )

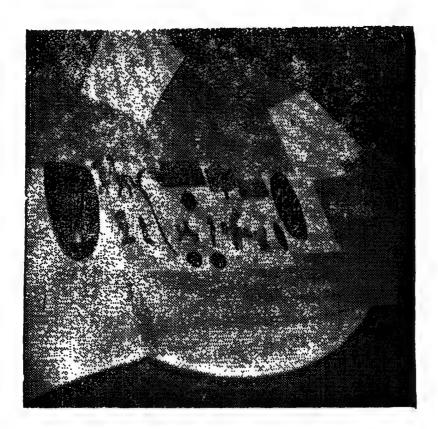

( صورة رقم ٤٤ ) مجموعة من التحف البرونزية السبئية متحف فولكار كوندى بهامبرع



( صورة رقم ۵۵ ) رأس لتمثال برونزی ( متحف صنعاء )



( صورة رقم ٤٦ ) رأس من الرخام د وهب الماء ( متحف مارب )



( صورة رقم ٤٧ ) لوحة من الرخام المتحف البريطاني



( صورة رقم ٤٨ ) الغراس : بقية نقش : « عبد ال بنو •• شبام بنو »



( صورة رقم ٤٩ ) شبام سخيم : جزء من نقش يذكر زعيما من اسرة سخيم اسمه اشوع ( ابه قيتان )

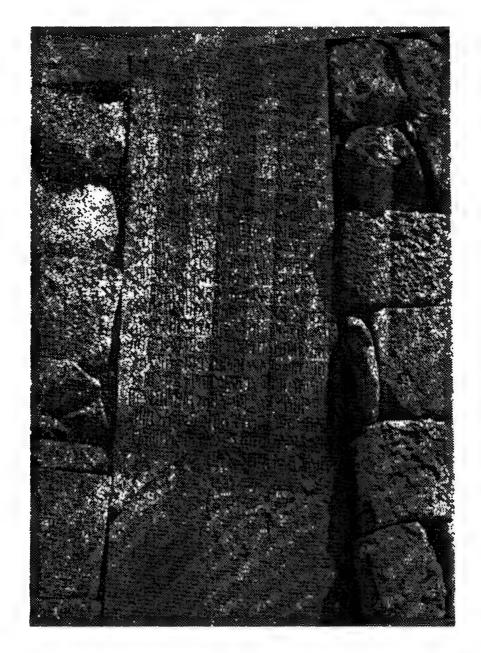

( صورة رقم ٥٠ ) صرواح : نقش يكرب ملك وتار ملك سبأ ٤٠٠ ــ ٥٢٠ ق٠م

1

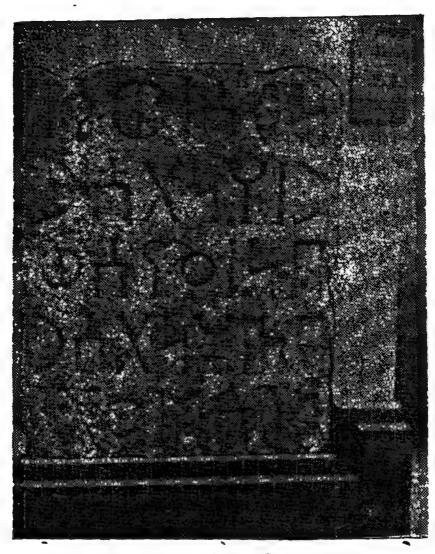

( صورة رقم ٥١ ) شاهد قبر هنتسار بن عيسى من اسرة افكل عزاف ( المتحف البريطائي )

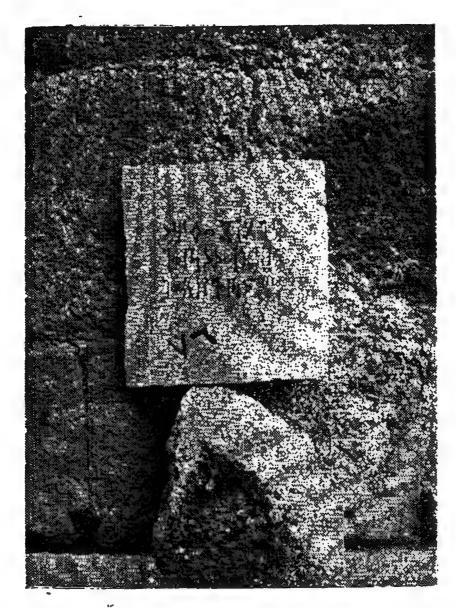

( صورة رقم ٥٢ ) شاهد قبر الأمراة سبئية من أسرة عران ( متحف صنعاه ي

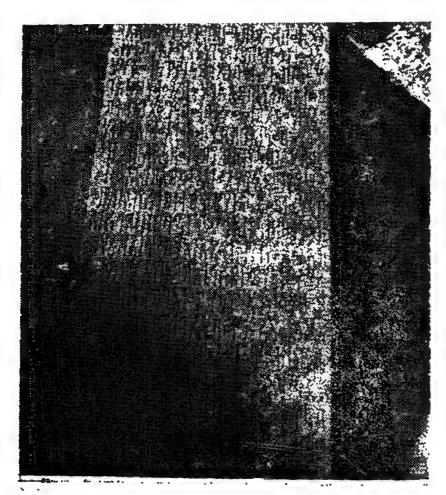

( صورة رقم ٥٣ ) نقش لزعيم قبيلة غيمان يذكر مناصرته لسعد شمس سدع به الشرح يحسب ملك سبأ ودوريدان ( ٣٥ – ١٥ ق م) ( معبد المقه بمأرب )

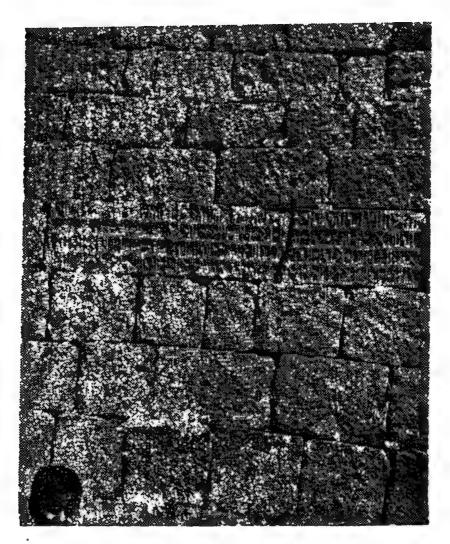

( صورة رقم 02 ) نقش بواجهة المسجد الأعلا بقرية خاف يذكر قصر ( مهعوڻ ) وآلهة سبأ وملك سبأ الشرح يحضب



( صورة رقم ٥٥ ) شبام سنحيم : لوحة تحمل اسم الاله ( صنعن )



( صورة رقم ٥٦ ) شبام سخيم : نقش كتب باسم : « تبع كرب ٠٠٠ وقعره يشف ،



( صورة رقم ٥٧ ) من آثار شبام سخيم

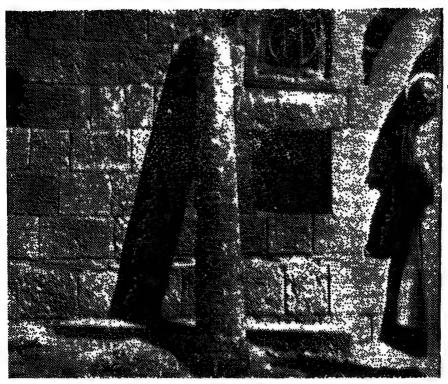

( صورة رقم ۵۸ ) مارب : قطعة برونزية تحمل اسم الملك يدع ال وأخيه قيعهر ملكى سبا ( ۷۸۰ ــ ۷۳۰ ق ۰ م )

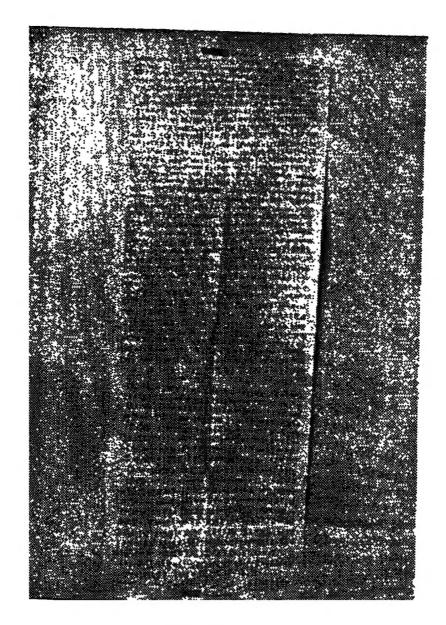

﴿ صورة رقم ٥٩ ) نقش ابرمة يشيد الى قصة خروجه إلى مارب واعادة بثياء السد سنة (٥٤٢م) ٠.